# المفيند في مارمخ المبغرب

للستنقوالث اليضة المشانوتية

تَ أَلِيفُ

مندعليالرضابي

محدّلالُمين محدّد



# المفيئد في مَارِّح المعرب

للسنة الشالنة من الطور الشانوي الأولكيك.

مجدّ لأمين محدّ المحدّاني المحدّاني

نشئه **دَارالکِمّاسبث** الفَارالبیکضیّاء

# م*ق زمة* ب<u>ن</u>لوالهَّمَزالرَّحِيم

حمداً لله وشكراً على نعائه ، والصلاة والسلام على حير أنبيائه . وبعد : فهدا هو الجزء الثالث من سلسلة «المفيد» الحاص بالقسم الثالث من الطور الاول للتعليم الثانوي بالمدارس المغربية . وهو يسير حسابقيه الأول والثاني - وفق مقرر وزارة التربية الوطنية ، إلا أننا اضطررنا إلى إضافة زيادة طفيفة ، رأينا من الضروري إثباتها كي تبقى الحلقات التاريخية مترابطة ، لا اختلال بينها . من ذلك اننا زدنا درساً هو الدرس الثالث عشر وعنوانه: الموحدون في المغرب والأندلس وواقعة الأراك ، فالكلام عن الموحدين ، ولو بصورة موجزة - كما فعلنا لهذا لم يضف إلى المقرر ، تبقى هناك حلقة تاريخية مفقودة ، وهوة زمنية سحيقة تفصل بين عصري المرابطين والمرينيين ، بل انه لن يكون هناك أيدة أهمية لتاريخ المغرب ، الذي يجمعه هذا الكتاب بين دفتيه باختصار .

كما زدنا عرضاً تاريخياً عن جلالة الحسن الشاني ، عاهل المغرب المعاصر ــ أعانه الله ــ لأنا رأينا ان الإغضاء عن ذلك يعتبر نقصاً في الموضوع ، وبتراً لحركة تاريخية ما زالت في طور الاستكمال .

ولا شك ان القارىء الكريم باطلاعه على هذا الكتاب سيدرك مبلغ الجهد الذي عانيناه في سبيل إخراجه بهذه الصورة ، من الوضوح والبساطة والتثبت من الحقائق التاريخيسة وإعطاء كل ذي حق حقه ، ومع ذلك فإنا لا نزعم بتاتاً أننا بلغنا الكمال في استيفاء هذا الكتاب ، اذ ان تاريخ المغرب : قديمه وحديثه ما يزال في حاجة ماسة الى جهود كبسيرة ، متواصلة ، حتى يزاح الستار عن الغموض الذي يكتنف كثيراً من فتراته الزمنية وحقائقه التاريخية .

ومها يكن من أمر فإن هذا الكتاب ألنف ليسد فراغاً شاغراً كبيراً، في مرحلة التعليم الثانوي،حيث لا يوجد بين ايدي الطلاب كتاب مدرسي مهم في تاريخهم المقرر ، عدا سلسلة « المفيد » ، التي من بينها هذا الكتاب .

وإنا لنرجو ان يكون عملنا هذا مفيداً لطلابنا الأعزاء، اولاً، وللأساتذة الكرام ثانياً، ولكافة من يشرفنا بالاطلاع عليه ثالثاً ، والله ولي التوفيق.

المؤلفان

# بر نامج التاريخ الاسلامي المقرر للسنة الثالثة من الطور الثانوي الأول

- 1) المغرب قبل الفتح الإسلامي ــ السكان الأصليون ــ حياتهم ــ
  - 2) الفينيقيون والرومان والوندال والبيزنطيون في المغرب.
    - 3) أثر الحضارتين الفينيقية والرومانية في المغرب.
    - 4) الفتح الاسلامي في المغرب ــ الفاتحون الأولون .
  - 5) فتح الأندلس ــ المغرب والأندلس في عهد الولاة .
    - 6) الأدارسة : بناء مدينة فاس جامعة القرويين .
  - 7) قيام الدولة الأموية في الأندلس عبد الرحمن الداخل .
- ازدهار الحضارة الاسلامية في الأندلس عصر الحلافة الأموية،
   الناص ، المستنصر .
- المغرب بين الفاطميين والأمويين ــ إمارتا مغراوه وبني يفرن .
  - 10)سقوط دولة بني أمية في الأندلس ــ ملوك الطوائف .
  - 11) المرابطون : يوسف بن تاشفين بناء مدينة مراكش .
    - 12)المرابطون في الأندلس ـــ واقعة الزلاقة .

- 14) عهد بني مرين بنو حفص في تونس وبنو عبد الواد في الجزائر .
- 15) بنو الأحمر في غرناطة ــ سقوط مملكتهم ونهايـة دولة الإسلام بالأندلس .
- 16) المغرب في عهد السعديين ــ واقعـة وادي المخازن ــ المنصور الذهبي .
- 17) هجوم الاسبانيين والبرتغاليين على شواطيء المغـــرب ــ كفاح المغاربة ضد هجاتهم ــ الوطاسيون .
  - 18) الحياة الثقافية في عهد المرينيين والسعديين .
- 19) الدولة العلوية ــ عصر النشوء والاستقرار ــ المولى رشيــــد ، والمولى اسماعيل .
- 20) عصر الازدهار المولى محمد بن عبدالله وحركته الاصلاحية .
- 21) المغرب والمطامع الأجنبية ــ المولى الحسن واعماله الاصلاحية .
- 22) المغرب والاحتلال الأجنى أسبابه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
- 23) المقاومة الوطنية للاحتلال ــ ثورات الريف ، والصحــراء ، والأطلس ــ الحركة الوطنية .
  - 24) عهد الانبعاث والاستقلال ــ جلالة محمد الحامس .
    - 25) الحياة الفكرية والاجتماعية في عهد العلويين .

# تمهييد

## بلادنا المغربية

#### الموقع والحدود

تقع بلادنا العزيزة في الجزء الشمالي الغربي من قارة إفريقيا ، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الشمال الافريقي ، او المغرب العربي الكبير ، وتنحصر بين درجة 15 و 36 عرضاً شمالاً ، وبين درجة صفر و 18 طولاً غرباً. ويحدها من جهة الشمال البحر الابيض المتوسط ، حيث لا تبعد عنهسا

اصطلح على تسمية اقطار الشهال الافريقي في عصرنا كما يأتي : تونس وكانت تعسرف بالمغرب الادنى ، الحزائر وكانت تعرف بالمغرب الاوسط ، المغرب ( بلادنا ) وكانت تعرف بالمغرب الأقصى . وما زالت بلادنا المغربية تعرف في الشرق بمراكش ، وهو اسم لا يطلق عندنا الا على مدينة مراكش في الجنوب .

اسبانيا من جهة سبتة أكثر من 13 ميلاً، ومن الغرب المحيط الاطلسي، ومن الشرق حدود الجزائب الشقيقة ، ومن الجنوب مالي والسنغال بادخال الصحراء الكبرى التي ما زال معظمها مغتصباً . وتقدر مساحتها بنحو مليون ونصف مليون كيلومتر مربع .

وقد تحرر وطننا اليوم من سيطرة الأجنبي، بفضل جهود ابنائه الأباة، ملكاً وشعباً، ولكن ما زالت اجزاء مهمة منه خاضعة للغاصب الاجنبي ، كموريتانيا ووادي الذهب وإني بالصحراء الكبرى ، وكسبتة ومليلية على البحر الأبيض ، وهي تنتظر دورها في الحرية والانعتاق .

#### التضاريس والأنهار

تخترق بلادنا سلسلتان جبليتان عظيمتان: سلسلة جبال الريف الشهالية المحاذية لشاطىء البحر الابيض المتوسط، وسلسلة جبال الأطلس الجنوبية، التي تتفرع الى ثلاثة أقسام عظمى: الأطلس الصغير، والأطلس المتوسط، والأطلس الكبير، وتعد جبال الأطلس حاجزاً طبيعياً بين الاراضي الحصبة والصحراء، كما تعتبر جبال الأطلس المتوسط خزاناً عظيماً للمياه، التي تغذي أشهر الانهار المغربية، كأم الربيع، ووادي سبو، ووادي درعة، عدا أنهار صغيرة متعددة، ومحيرات وينابيع لا حصر لهلا.

وجبالنا شاهقة ، يبلغ علو بعضها ( 4165 متراً ) . ولذا فان الثلوج تكسو مناطق منها ، مما يدفع بعشاق الانزلاق على الثلج الى قضاء ايام عدة بين تلك المناظر الثلجية الجميلة ، ذات أشجار الصنوبر الباسقة للتمتع برياضة الانزلاق .

والمغرب واقع في المنطقة المعتدلة الشهالية، ويطل على محرين عظيمين، ولذا كانت امطاره غزيرة شتاء ،وحرارته معتدلة صيفاً. وبلادنا هي البلد العربي الوحيد الذي يقترب من اوروبا كثيراً ، حيث ان المسافة بين اسبانيا ومغربنا لا تزيد عن 13 ميلاً ، لدرجة اننا نرى ارض اسبانيا بوضوح وربما رأينا بعضاً من سكانها يدرجون على اليابسة اذا كان الجو صحواً .

#### الثروة النباتية والحيوانية

وبلادنا بلد فلاحي ، لأن معظم اراضيها خصبة صالحة لكشير من انواع النباتات واهم حاصلاتها الزراعية : الحبوب والزياتين والقطن والفواكه والحضر والأزهار ، كما توجد بها الغابات الكثيرة ، والمراعي الطبيعية ، التي تعيش على اعشائها قطعان هائلة من البقسر والغم والمعز والإبل ، والحيول والحمر والبغال ، كما تكثر الدواجن المتنوعة وأنواع شي من حيوان الصيد البري وأسماك البحر والنهر .

#### الثروة المعدنية

يحتوي باطن الأرض المغربية على ثروة طائلة من المعادن المختلفة ، أهمها : الفوسفاط والفحم الحجري ، والحديد والنفط والنحاس، وتصدر من الفوسفاط والحديد والفحم الحجري كميات عظيمة إلى الحارج والأمل معقود في ان تتمكن بلادنا في المستقبل من استغلال ثرواتها المعدنية بنفسها ، وذلك بإنشاء المعامل الضخمة اللازمة لصناعة الصلب .

وقد بدأت بوادر ذلك الأمل المنشود تظهر للوجود بالفعل ، حيث شُرع في تأسيس بعض المصانع الكبرى للقيام بتلك المهمة . وهكذا ستجمع بلادنا بين أهميتها في الناحية الفلاحية ، وأهميتها في الناحية الصناعية ، وهذه الميزة لا تشاركها فيها كثير من اقطار العالم .

#### السكان والمدن.

يبلغ تعداد السكان حوالي 13 مليوناً بما في ذلك الأجزاء المغتصبة . وهم يتألفون من : البربر (سكان المغرب الأقدمين) ، ومن العرب الطارئين على المغرب ايام الفتح الإسلامي وبعده ، ومن الأندلسيين . الذين هاجروا اليه في فترات مختلفة ، خصوصاً بعد إجلاء الإسبان لهم من الأندلس ، ومن اليهود وهم قلة . وقد دخل بعضهم المغرب قبل الإسلام بأزمنة متقدمة ، كما جاء البعض الآخر من الاندلس فراراً من ظلم الإسبان وتعصبهم الكاثوليكي ضدهم .

وتكثر المدن في المغرب، وأهمها: فاس ذات المجدد العلمي التليد، ومراكش عاصمة المرابطين وحاضرة الجنوب حالياً، ومكناس عاصمة المولى اسماعيل، والرباط عاصمة المغرب السياسية، والدار البيضاء عاصمته الاقتصادية، وتطوان نزل الأندلسيين المهاجرين، وطنجة ملتقى البحرين: الأبيض والمحيط، وسبتة ومليلية، وغيرها .. وهاتان الأخيرتان ما زالتا تحت النفوذ الإسباني .

#### المغرب بلد سياحي

وتعتبر بلادنا من اجمل بلدان العالم من حيث المناظر الطبيعية الحلابة،

فجبالها شاهقة تغطي الثلوج مساحات شاسعة منها، والأنهار والبحرات والعيون متعددة فيها، والغابات الكثيفة والحقول اليانعة، والحاجيات الضرورية والكالية متوفرة بها، ثم الأمن السائد ودماثة أخلاق السكان واكرامهم للضيوف - كل ذلك يجعلنا نستبشر خبراً بمستقبل بلادنا في كافة النواحي، خصوصاً في الميدان السياحي، اللذي هو مصدر مهم في دعم اقتصادنا الوطني، بالإضافة الى المصدرين الفلاحي والمعدني المبارزين اليوم أكثر من غيرهما.

# المغرب قبل الفتح الاسلامي

#### السكان الأصليون

تدل الآثار على ان المغرب كان مسكوناً منذ اقدم العصور، حتى أنه لا تعرف بدايتها بالضبط، ولكن تقدر بعدة آلاف من السنين قبل ميلاد. المسيح عليه السلام. وتدل الآثار على ان المواطنين الأولين لشهال افريقيا وجنوب اوروبا كانوا من السلالة السوداء، ولكنهم انقرضوا، كيا تدل الآثار على ان الصحراء الكبرى كانت اراضي خصبة، كثيرة النبات، وفيرة المياه، لطيفة الهواء. وكانت تسكنها جاءات انسانية كثيرة العدد، غير ان العوامل الطبيعية قسست عليها، فغيرت من روائها وأبادت نباتاتها وأغاضت مياهها، فهاجر سكانها الى الشهال الافريقي. وتدل الآثار كذلك على ان طوائف من الجنس السامي الكنعاني قدمت

الى المغرب من الشرق ، منذ الأعصر الغابرة . ويقول العلماء بأن اولئك الكنعانيين هم سكان المغرب الأقدمون . وهكذا تكون الآثار واقوال العلماء قد ايدت ما ذهب اليه ابن خلدون، حيث يقول : « والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأبهم ، أبهم من ولد كنعان » .

ويبدو من اقوال العلماء ان هؤلاء الكنعانيين وفدوا على المغرب في هجرات متعددة ابرزها اثنتان: الاولى حصلت من جنوب جزيرة العرب، والثانية حصلت من فلسطين ونواحيها ، في حوالي سنة 1215 ق . م ، وهذه الاخيرة كانت نتيجة لانتصار ببي اسرائيل على اهل فلسطين الأولين أي الكنعانيين فهاجرت طوائف منهم الى المغرب، وذلك في عهد الفينيقيين. وفي هذا الصدد يقول احد المؤرخين : بأن اهل فلسطين عندما تغلب عليهم بنو اسرائيل هاجرت طوائف منهم الى المغرب عن طريق مصر فليبيا ، كما ان بعضهم الآخر ذهب الى فينيقيا فنقلتهم السفن الفينيقية الى المغرب . ويذكر المؤرخون بأن هؤلاء الكنعانيين كانوا على قدر من الحضارة والمدنية .

ويقول العلماء بأن سكان المغرب الأقدمين وفلسطين وفينيقيا ومصر ( والعرب ) كلهم كنعانيون . وقد كان لهؤلاء الكنعانيين – وبالأخص الفينيقيين والمصريين – فضل عظيم على الانسانية في الزمن القديم ، لأنهم أسبق الامم الى الحضارة، كما كان الفينيقيون اول من علموا الدنيا الكتابة بالحروف الاعجدية .

وتخالف طائفة اخرى من العلماء ما قاله ابن خلدون ومن شايعه من

اهل فلسطین هؤلاء من اصل کنمانی و کانوا متحضرین ، الی ان هاجمتهم طوائف متهمجة
 آت من جزیرة کریت فخیریت دیارهم و محقت حضارتهم .

المؤرخين حول اصل البربر المغاربة حيث تقول: إن اصل البربر من الجنس ذي الشعر الأسود والعيون السود، واللون الأدهم والجمجمة الطويلة، وانهم من نفس السلالة التي تقطن اسبانيا وغرب فرنسا وإيطاليا، هذا مع اعتراف اولئك العلماء بوجود عنصر الكنعانيين الوارد من الشرق، والذي يتميز بلونه الأسمر.

وإلى جانب هذين الجنسين (الأدهم والأسمر) يوجد جنس آخر ذو لون ابيض وشعر اشقر وعيون زرقاء ، وهو فيها يرجح لا يمت بصلة الى الجنسين السابقين ، ويسكن اليوم بلاد الريف بمغربنا الأقصى، وبلاد جرجرة ببلاد الجزائر الشقيقة . وينسب بعض العلماء هذا الجنس الى الاصل الجرماني ، كما يقولون بأنه اقدم وجوداً في المغرب من العناصر العربية الاخرى .

وما يزال العلاء إلى يومنا يعثرون على اجناس جديدة اخرى من بين البربر ، او السكان الاصليين ، وهذا يدل على تشعب أصلهم منذ القدم ، الشيء الذي أدى الى تضارب اقوال العلاء في نسبتهم : هل هم من الجنس الكنعاني المحض الوارد من الشرق ؟ ام أنهم من ذاك ومن جنس او اجناس اخرى وردت من اوروبا ومن افريقيا نفسها ؟

والسبب في قلة المعلومات عن اصل البربر الأقدمين يرجع الى ان تاريخ وجودهم في المغرب ظل مجهولاً آلاف السنين ، لأنهم لم يدونوا تاريخهم ، ولم يكشف عن امرهم الا بعد وصول الفينيقيين الى الشهال الافريقي ، في القرن الثاني عشر ق . م تقريباً ، حيث وجدوا به دولاً مستقلة كدولة موريتانيا وتوميديا وتوسكا وملفا . ولكن الشيء الله تعجب منه العلماء اكثر من غيره هو ان اللغة السائدة بين البربر أجمعين

كنعانية الاصل ، وكذلك التقاليـــد والعادات ، فلعل الجنس الكنعاني كان أرقى من الاجناس الاخرى فأثر فيها ، او انه كان اكثرها عدداً فطغت لغته وعاداته عليها محكم الأغلبية وابتلاع الكل للجزء .

وقد حكم المغرب من القبائل البربرية الكبرى في عهد الاسلام : أو ْرَبَة ، التي آوت مولاي إدريس وناصرته ، وصنهاجة ، التي هي أصل المرابطين ، ومصمودة التي ينتمي اليها الموحدون ، وزناتة التي منها ينحدر المرينيون .

#### حياتهم القدعة

#### حياتهم الدينية:

كان البربر القدامى يعبدون مظاهر الطبيعة ، وأصناماً من الأحجار وغيرها ، كما كانوا يؤمنون بالسحر وأعمال السحرة . وقدسوا وعبدوا ايضاً بعض الحيوانات ، كالكبش ذي القرون الكبيرة والأفعى والقردة .

#### حياتهم الاجتماعية:

سكن البربر في بداية عهدهم الكهوف ، ولما ارتقوا قليلاً اتخذوا لهم مساكن من اكواخ بسيطة ، من اغصان الشجر ، أو من القصب ، كما سكنوا بيوباً من الطين والاحجار . وما زالت هذه مساكن أغلبيتهم في البادية إلى يومنا . ولم يعرفوا ابناء المدن إلا بعد احتكاك الفينيقيين بهم . وكانت قراهم ذات نظام يشبه النظام الجمهوري ، حيث يتوفر لدى كل منها مجلس مهمته النظر في مصالح القرية .

أما لباسهم فقد تطور عندهم وانحصر في جبات وبرانس من الصوف، بينما يضعون في أرجلهم نعالاً . اما رؤوسهم فتظل عارية محلوقة الشعر، وقد يضعون فوقها أكاليل من الريش . وكان كل من الرجل والمرأة يتزين ، ولكن الرجال يُعيزون بأقراط في آذانهم ، بينما النساء يميزن بالحلاخل في أرجلهن وبالوشم في وجوههن. وكان البربر يحترمون الروابط العائلة .

أما ثرواتهم الرئيسية في عهمه الاول فكانت تربيه الماشية من . بقر وغم ومعز وإبل وحمير ، اما الفلاحة فتأتي عندهم في الترتيب الثاني. ويقال بأن البربر او الكنعانيين القادمين من الشرق صحبوا معهم الى المغرب تلك الحيوانات الأليفة ، كما حملوا معهم المعلومات البدائية في الفلاحة ، من مصر على الخصوص .

وكان سكان المغرب الاقدمون يعرفون الفول ، وهو أصيل في البلاد لم يجلب من الخارج ، كما كانوا يعرفون القمح والزيتون والكروم ، وغذاؤهم الرئيسي الكسكس ، والألباب والنباتات السائغة ، لأنهم كانوا في عهودهم الاولى نباتين ، لا يأكلون اللحوم .

#### هل للمربر أدب وفن ؟

الواقع انه لم يكن للبربر أدب بالمعنى الصحيح ، ويعزى السبب في ذلك الى ان اللغسة البربرية – ان صح ان نطلق عليها لغة – كثيرة اللهجات ، لا تستطيع ان تعبر عن الافكار الراقية بأسلوب ادبي خلاب، وبدقة متناهية، كما هو الشأن في اللغة العربية والفارسية والهندية واليونانية،

فالبربريــة إذن مجرد لهجات بدائية محددة المعاني ، وتتميز في الغالب بالحشونة .

ورغم ذلك فقد كان للبربر حكايات يروونها عن الخوارق وأخبرى عن بطولتهم وشجاعتهم في الحرب، بشيء لا بأس به من جودة التعبير. كما كان من بينهم من يعرف القراءة والكتابة، وما زالت بعض الحجارات الى يومنا مكتوبة باللغة القديمة، ومن بينها ما كتب باللغة الحميرية، مما يؤكد أصالة روابطنا بالعروبة منذ القدم.

وأما الفن فان البربر قد نالوا فيه بعض الحظ، ويتمثل ذلك في زخرفة الزرابي والملابس ، وتزويق الاواني الفخارية ، وفي وشم النساء ، ونقش الصور الآدمية والحيوانية على الصخور ، ولكنه فن بدائي توحيه الاشكال الهندسية ، وهو على كل حال ينم عن صفاء الطبع وسذاجة الفكرة ، وفطرية الذوق .

#### نحن أمة عربية

ومها اشتد الخلاف حول الاصل البربري فان مما لا شك فيــه ان ارتباطنا بالشرق او بالعروبة أشد وأمتن لأسباب عدة ، منها :

1) حصول هجرات كثيرة من الكنعانيين من بلاد العرب وما جاورها الى المغرب .

2) اللهجة الكنعانية التي يتكلم بها سائر البربر، حتى يومنا هذا واحتواؤها على مئات الكلمات العربية الأصل ، ثم ان القواعد النحوية البربرية تشبه كثيراً قواعد النحو في العربية .

- 3) ان البربر يتصفون بنفس الخصال العربية الصميمة، كالكرم وحماية الجار والدفاع عن أفراد القبيلة، الى جانب اتصافهم بالشجاعة مع البساطة في العيش ، وما الى ذلك .
- 4) ثم ذلك التجاوب الروحي والفكري ، وذلك الانسجام التام ، الذي حصل بين البربر والعرب الفاتحين، ولو بعد مدة طويلة ، فتوثقت يينها الاخوة القديمة، التي تربطها ، لدرجة ان كثيراً من القبائل البربرية نسيت لغتها القديمة ، وأصبحت تتكلم العربية ، كما ان كثيراً من القبائل العربية نسيت لغتها واصبحت تتكلم البربرية .
- أ ولكن القرآن الكريم كان أكبر عامل على تقوية تلك الأخوة ،
   وعلى استعرابنا ، حتى اصبحنا اليوم امة عربية او مستعربة على الأقبل ،
   دما ولحما ، ولغة ودينا وعادات وتقاليد . وانه لمن الحمق ان ينادى .
   اليوم بأننا لسنا عربا .

#### نقاط التلخيص

- البربر هم سكان المغرب الأصليون ، ويرجِّح بعض العلماء أنهم البربر هم سمان المرب . . . . . . . . . . . . البعض الآخر جميعاً من الاصل الكنعاني العربي ، كما يسرجح البعض الآخر . الله معظمه من اصل آخر .
- عَبَدَ البربر القدامى مظاهر الطبيعة وبعض الحيوانات وأصناماً حجرية. سكنوا الكهوف ثم الاكواخ ثم بيوتاً من الطين والحجارة، وتطور لباسهم الى جبات وبرانس ، وكانوا يهتمون بتربية الماشية اكتر من الفلاحة في اول حياتهم . من الفلاحة في اول حياتهم .
- ليس للربر ادب بالمعنى الصحيح ، اما الفن فكان لحم فيه بعض الحظ ، ولكنه بدائي يشف عن صفاء وفطرة .
- بالرغم من الاختلاف حول اصل البربر فإنا امة عربية نسباً وتاريخاً وديناً وتقاليد ، والأدلة على ذلك كثيرة .

#### اسئلة

- 1 هناك قولان بارزان يناقض الواحد منهما الآخر حول اصل البربر فما هما ؟ أيبها ترجع؟
  - 2 ماذا تعلل غلبة اللهجة الكنعانية على العربر ؟
- 3 لم لا توجد لدينا المعلومات الكافية عن احوال البربر القدامي ؟ متى بدأنا نعرفهم بكيفية
- 4 ما السبب في انعدام حياة الادب لدى البربر ؟ هل الفن هو الآخر كان منعدماً عندهم ؟
  - 5 -- أورد ما تستطيع من أدلة تثبت بها اننا امة عربية .

### الفينيقيون والقرطاجيون والرومان والوندال والبيزنطيون في المغرب

الفينيقيون ( منذ اكثر من 1000 ق.م )

الفينيقيون من الاصل الكنعاني ، وهم أمة تجارية صناعية امتازت بنشاط عظيم . وكانت بلادهم تعرف بفينيقيا ، وقد برزوا في التاريخ كأمة ذات حضارة عظيمة منذ مئات السنين قبل الميلاد المسيحي، وكانت مديهم عامرة زاهرة ، وبلغوا شأواً بعيداً جداً في التمدن والحضارة . وهم أول من استعمل الزجاج، وأول من ركب البحار بسفنهم البحرية . التي صنعوها ، وأول من علموا الدنيا الكتابة بالحروف الهجائية . وكان من دأيهم ان يجوبوا البحار بسفنهم الكثيرة ، ويؤسسوا مراكز تجاريسة على الشواطىء الهامة ، لأنهم لم يكونوا يفكرون الا في التجارة وجمع الثروة من وراء تجوابهم واستقرارهم في الأماكن التي تروقهم من المروة من وراء تجوابهم واستقرارهم في الأماكن التي تروقهم من

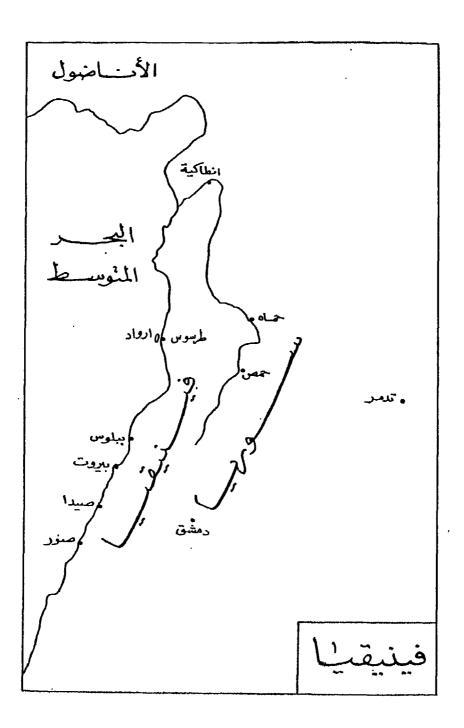

جهات العالم .

وأهم مراكزهم على الشاطىء الافريقي الشمالي، هي : بزيوم بطرابلس الغرب ، وزجيتان وقرطاجنة ، وكلاهما بتونس ، وهيبون بالجزائر ، وروسادير ( مليلية ) ، ولوكوس ( العرائش ) ، وتنجيس (طنجة) ، وغيرها ، وكلها في المغرب الأقصى .

وكانت صلتهم بالمغاربة تجارية محضة ، تتمثل في تبادل السلــع عن طريق المقايضة . وقد استفاد المغاربة من حضارة الفينيقيين بعض الاستفادة.

#### القرطاجيون ( 883 ق.م \_ 146 ق.م)

في سنة 883 ق.م تأسست مدينة قرطاجة – على الأرجسح – على الساحل التونسي ، وكانت في أول عهدها ميناء تجارياً عادياً ، الى ان هاجرت اليها أسرة فينيقية برئاسة الأمسيرة عليشة (Elessa) سنسة عليمة أسرة فينيقية برئاسة الأمسيرة عليشة (غلم المدينة ، اذ عكمتها تلك الاميرة حكماً ملكياً في بداية الأمر، وظلت محتفظة بتبعيتها لفينيقيا ، ولكن بعد مرور زمان تحولت حكومة قرطاجة الى جمهورية ، وانفصلت في الحمم عن الوطن الأم نهائياً . وأخذت تشق طريقها نحو العظمة والازدهار ، حتى بلغت في ذلك ذروة المنتهى . وقسد استولت هذه الجمهورية القوية على الشهال الافريقي كلة ، ومعظم اسبانيا وعدة جزر في البحر الابيض ، وكان لها جيش عتيد ، وأسطول بحري كبير ، استطاعت بواسطته ان تصول وتجول في البحر الابيض وحدها زمناً طويلاً .

وعاشت هذه الأمة الفتية القوية ما يزيد على ستة قرون ونصف قرن،

في محبوحة العز والسلطان والحضارة والمدنية.وقد حاربت اليونان منافستَها في البحر الابيض المتوسط ، وانتصرت عليها فأصبحت بذلك سيدة البحر بدون منازع .

ثم اشتبكت قرطاجة مع الرومان في عدة حروب مهولة ، دامت أكثر من مائة سنة كانت خلالها تنتصر على الرومان انتصارات حاسمة ، ولكنها في النهاية انهزمت أمام جحافلهم ، فكان ذلك سبب خرابها ودمارها ، وذهاب عزها وعظمتها ، ولقد دخلتها الجيوش الرومانية ، فهدمت مدنها وأحرقت كتب العلم والأدب والحكمة نخزائنها العامرة ، وقتلت وشردت وعذبت آلاف القرطاجيين ، فكان ما حل بهذه الجمهورية المغربية مأساة إنسانية قلما وجد لها مثيل في التاريخ .. وهكذا تحولت زعامة البحر الابيض المتوسط إلى أيدى الرومان .

وكان القرطاجيون كأبناء عمومتهم الفينيقين أمة تفضل الكسب والثراء في حياة الهدوء والسلام . وقد استفاد المغاربة من إخوانهم القرطاجيين كثيراً من أساليب الحضارة في شي الميادين ، وبالاخص في ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والتعليم . وكانت أهم مدنهم في المغرب هي: Coricon Teichos (الصويرة) ، و Thimiaterion (المهدية) ، وكلها على ساحل و عليط الأطلسي . و Rusaddir (مليلية) على ساحل البحر الأبيض .

#### الرومان ( 146 ق . م ــ 429 م )

عندما تغلب الرومان على دولة قرطاجة ومحقوها محقاً كباراً استولوا على بلادها وجميع مستعمراتها ، التي كانت تابعة لها ، ومن ضمنهـــا

سواحل المغرب الاقصى . فاحتلوا أولاً تونس ، وبعدها الجزائر ، أما سواحل المغرب فإنهم لم يتمكنوا من احتلالها إلا في سنة 42 م ، أي بعد اندحار قرطاجة بمائة ونمانين سنة . وقد اطلقوا على المغرب اسم موريتانيا . ومما تجدر ملاحظته ان الاحتلال الروماني في المغرب لم يتعد (سلا) على مصب بهر (بورقراق) وفي الداخل لم يتجاوز مدينة Helupulis يثور منه (قرب مدينة زرهون) ، أما باقي الوطن فقد ظل مستقلاً يثور منه الربر على الرومان المستعمرين في كل فرصة سانحة ، فينغصون عليهم العيش والاستقرار .

وأهم المدن الرومانية في المغرب: سلاكولونيا (سلا) ، ولوكسوس (العرائش) وتنجيس (طنجة) ، عاصمتهم بالمغرب الأقصى ، وكل هذه المدن تقع على الشاطىء الغربي ، ومن مدنهم عسلى الساحل الشهالي : مدينة روسادير (مليلية) ، ومن المدن الداخلية : مدينة هيلوبوليس . وكانت هذه المدن تتصل ببعضها بواسطة طرق حسنة التعبيد ، وكانت هناك قلاع وبروج منصوبة في كل مكان للمحافظة على الأمن .

وقد عامل الرومان المغاربة بمنتهى ما يتصوره العقل من القسوة والوحشية، لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم سادة وأهل البلاد عبيداً لهم . وقد ظل المغرب خاضعاً لهم الى سنة 435 م ، إذ في هذه السنة أعلن بونيفاس الحاكم الروماني العصيان على دولته، واستدعى الوندال الذين كانوا يحكمون اسبانيا – للقدوم الى المغرب قصد نصرته ، فلبى الوندال دعوته، ودخلوا المغرب في نحو ثمانين ألف مقاتل ، بقيادة مليكهم جنسريك ، ولكنهم بدل ان يعينوا بونيفاس حاربوه ، كما حاربوا جيوش أعدائه ، وظلت الحروب قائمة بين الرومان والوندال ، الى ان قنضي نهائياً على الرومانيين.

في المغرب. وكثيراً ما كان المغاربة يعينون الوندال على الرومان في تلك الحروب ، ظناً منهم انهم جاءوا لتخيلصهم من الاستعار الروماني . وقد ظل حكم الرومان في المغرب مدة ستة قرون تقريباً ، وبعد هادا التاريخ جاء عهد الوندال .

#### الوندال ( 429 م ــ 534 م )

الوندال من السلالة الجرمانية ، وهم قبائل متبربرة متوحشة استعانت بهم الدولة الرومانية على ضبط النظام أيام ضعفها ، إلا أنهم مع مرور الايام أصبحوا السادة المتحكمين في الرومان ، ثم احتل هؤلاء الوندال فرنسا ثم اسبانيا ، واستوطنوا على الحصوص في جزئها الجنوبي ، الذي سمي باسمهم: بأندلوش (الأندلس) .

وقد علمت أنهم دخلوا الى المغرب واحتلوه ، ورغم أن المغاربة وقفوا في جانبهم ضد الرومان ، فإنهم ما أن صفا لهم الجو في المغرب حتى بدأوا يرتكبون فيه أشنع الفظائع ، فأحرقوا وهدموا المباني والمزارع وبقروا بطون الحوامل ، وألقوا بالأطفال الرضع على الأرض، وحسكوا رؤوس الشيوخ والشبان ، وهتكوا الاعراض ، لأنهم كما قلنا كانوا قوماً جهلاء متوحشين ، وهكذا كان عصرهم بالمغرب أسوأ من سابقه ..

وفي المغرب كو تن الوندال لهم دولة ملكية يرأسها قائسدهم العظيم «جنسريك» ، وقد حكمت هذه الدولة رقعة الشمال الافريقي من طرابلس الغرب الى شاطىء المحيط الاطلسي ، وكذلك اسبانيا ، وأهم الجزر بالبحر الأبيض المتوسط . وكان لها جيش قوي يعد بعشرات الآلاف ،

وأسطول بحري ضخم مهساب الجانب ، وكانت عاصمتهسا بالمغرب « Tangis » (طنجة ) .

وقد هاجم جنسريك روما وتمكن من الاستيلاء عليها ، وأباحها لجنوده طيلة خمسة عشر يوماً ، فعاثوا فيها فساداً وخراباً . وقد ظل هذا الملك الجبار محكم دولته في حزم ونشاط وقوة مدة عشرين سنة ، ولما توفي سنة 477م دب الاضطراب في دولته ، وانشقت على نفسها، فقامت ضدها الشعوب التي كانت ترزح تحت نيرها ، ومن بين هذه الشعوب التي كانت ترزح تحت نيرها ، ومن بين هذه الشعوب المغاربة ، الذين لم يستفيدوا من هؤلاء الوندال شيئاً ذا أهميسة لأنهم كانوا متوحشين .

وانتهزت الدولة الرومانية الشرقية ( الدولة البيزنطية ) هذه الفرصة، فبعثت بقائدها Belisrio ( بلزار ) ، فاحتل قرطاجنة، واستمر يحارب الونداليين في الشمال الافريقي حتى قضى على دولتهم نهائياً. وبذلك انتهى العهد الوندالي بالمغرب ، بعد ان دام فيه زهاء 151 سنة ، وابتدأ العهد البيزنطي .

#### البيز نطيون ( 534 م \_ 640 م )

علمت سابقاً ان الدولة الرومانية قد وهن عظمها ودب فيها الضعف، وظلت كذلك الى ان أدى بها الامر في النهاية الى انقسامها قسمين سنة 390 م :

- الاميراطورية الرومانية الغربية ، وعاصمتها روما .
- 2 الامبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها بيزنطة ( القسطنطينية

حالياً ) . وعُرفت هذه الدولة عند العرب بالدولة الرومية .

وقد علمت أن الدولة الرومانية الشرقية هي التي قضت على الوندال في المغرب ، وقد دام حكمها للشمال الافريقي مدة 154 سنة . ولم يتغلغل احتلالها في المغرب كثيراً ، كما كان الشأن في العهد الروماني ، بل اقتصر فقط على طنجة وسبتة ونواحيها . كما أن البيزنطيين عاملوا المغاربة بشيء من العدل والانصاف، ولكن المواطنين لم يتأثروا بحضارتهم تأثراً يستحق الاعتبار .

• نقاط التلخيص

- الفينيقيون أعظم أمة تجارية صناعية ظهرت في التاريسيخ من أصل كنعاني ، وهم أول من صنعوا السفن البحرية وركبوا البحار ، وهم أول من علموا الدنيا الكتابة بالحروف الأبجدية ، ولم يكشف عن وجود البربر في الشمال الافريقي الا بفضلهم .
- القرطاجيون من الاصل الكنعاني أسسوا لهم دولة عظيمة تجاريـة صناعية أيضاً في الشهال الافريقي ، وظلوا سادة البحر الابيض الى ان تغلب عليهم الرومان، ومحوا آثارهم الحضارية والعلمية والادبية، وقد استفاد البربر منهم كثيراً، كما استفادوا من اخوامهم الفينيقيين من قبل .
  - قضى الرومان على قرطاجة فأصبحت لهم السيادة على البحر الابيض، وقد استولوا على الشمال الافريقي، ولكنهم لم يحتلوا من المغرب الا أجزاء، نظراً لمقاومة السكان لهم.
  - قدم الوندال الى المغرب من اسبانيا، وأسسوا لهم فيه دولة وندالية،
     وقد عاثوا في البلاد الحراب والدمار وعاملوا الاهالي بمنتهى الوحشية،
     ولذلك لم يستفيدوا منهم شيئاً مذكوراً.
- انقسمت الدولة الرومانية ايام ضعفها الى دولة رومانية غربية ودولة رومانية شرقية ، وقد حاربت هذه الاخيرة وندال المغرب الى ان قضت عليهم بأقسى ما يتصور من القسوة ، بينا عاملت السكان المغاربة بشيء من العدل والانصاف .

#### اسئلة

- 1 ما اهم نميزات الفينيقيين ؟ كيف كانت علاقتهم بالمغرب ؟
- كيف ظهرت قرطاجة كدولة عظيمة في التاريخ ؟ ما صلتهم بالفينيقيين أولا، وبالبربر
   ثانياً من النواحي التي تعرفها ؟
- 3 علل اسباب ما يأتي : احتفاظ البربر بمقوماتهم الموروثة في العهد الروماني : آ عدم تأثرهم بالحضارة الرومانية التأثر المنشود. ب أكتفاء الرومان باحتلال جزء من الوطن. ج استمرار مقاومة الاهالي لحم .
  - 4 اشرح كيف تمكن الوندال من تأسيس دولتهم في المغرب .
  - 5 ما الفرق بين حكمهم وحكم الرومان والبيز نطيين في المغرب ؟

# آثار الحضارات الفينيقية والقرطاجية والرومانية والبيزنطية في المغرب

أثر الحضارة الفينيقية والقرطاجية

علمت من قبل أن الفينيقيين أمسة "بلغت من الرقي والحضارة حداً بعيداً ، وان اهمامهم الأكر كان موجهاً نحو التجارة والصناعة، وجمع النروة ، وانهم أنشأوا من اجسل ذلك اسطولا بحرياً قوياً كان يجوب البحر الابيض في حرية تامة، وانهم أنشأوا على سواحله مراكز متعددة، وقد عرفت ما كان يوجد منها على الشواطىء المغربية . وكانت تلك المراكز والمدن عامرة مزدهرة ، تتمتع بقسط وافر من الحضارة والنشاط في جميع الميادين ، وبالأخص في الميدان التجاري ، غير ان ما كان منها في المغرب اندثر ولم يبق له أثر ، وأنشئت مكانها مدن جديدة .. وقد تأثر الربر الى حد ما بحضارة الفينيقيين ، وقلدوهم في المسكن

والملبس والمأكل ، خصوصاً سكان المدن . وكان العامل الأكبر في استفادة البربر من الفينيقين هو التجارة ،التي كانت تتم فيا بين الفريقين عن طريق المقايضة ، لأن استعال النقد لم يكن معروفاً آنذاك عند الفينيقيين . فقد كان التجار الفينيقيون يقد مون الى البربر المغاربة الأقشة المتنوعة ، والأواني النحاسية والزجاجية والطينية ، والأسلحة والحمور ، بيما كان البربر يدفعون لهم مقابل ذلك : الجلود والعاج والدهب والصوف ، وأحياناً العبيد أيضاً .

ومن الأشياء التي تعلمها البربر من الفينيقيين غراسة الأشجار وبعض الصناعات وإتقان تربية المواشي، ثم إن الفينيقيين هم الذين حملوا على ظهر سفنهم الى المغرب جموعاً عظيمة من الكنعانيين ، الذين كانوا على قدر كبر من الحضارة والغني .

ولما ظهرت قرطاجة الفينيقية الأصل كدولة عظيمة في البحر الأبيض، سارت هي الاخرى مع المغاربة على منوال اجدادها من حيث المعاملة الحسنة ، والتبادل التجاري عن طريق المقايضة . وقد بسط القرطاجيون نفوذهم في المغرب ، وبالأخص على سواحله ، لأنهم كانوا أيضاً أمة تجارية لم تعنيهم السياسة إلا بقدر ما محتاجون اليها في معاملتهم التجارية وحياتهم الاجتماعية . ولقد تصاهروا مع السكان البربر ، ولم يكونوا يتدخلون في شؤونهم ، وظل الصفاء قائماً بين الجانبين ، لم تكدره عروب أهلية ذات أهمية . وكان هذا من الأسباب التي حملت البربر على التأثر بحضارتهم في شتى الميادين : في اللغة والدين والثقافة والفن ، وعصر الزيتون والخمر .

ولقد عبد المغاربة الكبش القرطاجي «عمون»، وتعلموا لغتهم البونيكية، وكتابتها ، كما أخذوا عنهم هندسة البناء ومختلف الصناعات والفنون. وفي العصر القرطاجي كانت مدن المغرب الآنفة الذكر، أكثر عمراناً وحضارة مما كانت عليه سابقاً. وقد اعتمد القرطاجيون على المغاربة اعتماداً كبيراً في حروبهم ضد الرومان، حيث كانت معظم جيوشهم تتألف منهم. وكان هؤلاء الجنود من أسباب انتصاراتهم في كثير من المعارك ضد أعدائهم، ولكن خاتمة تلك الحروب مع الرومان انتهت باندحارهم وفناء دولتهم كما علمت.

وقد قام الرحالة القرطاجي هانون ( Hannon ) برحلة استكشافية هامة حول السواحل المغربية ماراً بأعمدة هرقل م، وذلك سنة 450 ق.م، وفي تلك الرحلة اتصل بكثير من أصناف البربر وغيرهم ، وعقد معهم صلات تجارية وودية . وهذا يؤكد ايضاً مبلغ اهمام القرطاجيين بالاتصال بالسكان . ولا عجب فيا ساد من الصفاء والاخوة والانسجام بين البربر من جهة ، وبين الفينيقيين والقرطاجيين من جهة اخرى ، لأن قسماً من هؤلاء – ان لم يكن جلهم – يتحدون معهم في أصل واحد هو الاصل الكنعاني العربي .

و كانت البعن البونيكية هي مزيج من الفينيقية والعبرية ، وتكونت في الشهال الإفريقي ، وكانت العلم والحضارة لدى القرطاجيين والمغاربة.

وربما اقاموا مو قل، هو إله اقام له الفينيقيون معبداً عظيماً في اسبانيا قرب مدينة قادش، وربما اقاموا له ايضاً عدداً من الاصنام فوق الحبال المحيطة ببوغاز جبل طارق، ولذا اطلقت على هذه الحبال اعدة هرقل.

#### أثر الحضارة الرومانية والبيزنطية

ما أن تغلب الرومان على قرطاجة سنة 116 ق.م حتى اسرعوا في الاستيلاء على جميع مستعمراتها ، ومن بينها سواحل الشهال الإفريقي ، ولكنهم في المغرب لم يتمكنوا من الاستيلاء الا على أجزاء من سواحله ومن داخله ، نظراً للمقاومة المستمرة ضدهم من جانب الأهالي . فأقصى نقطة وصلوا اليها على الساحل الغربي مدينة سلاكولونيا (سلا) ، وأبعد نقطة في الداخل هيمنوا عليها مدينة هليوبوليس . وكان المغرب في أول عهدهم مقاطعة مهملة لم يدخلوه في مجلسهم النيابي ، الذي يحدد اختصاصات الحاكم ، ويضمن بعض الحقوق للمواطنين ضمنياً . الذي يحدد اختصاصات الحاكم ، ويضمن بعض الحقوق للمواطنين ضمنياً . ولكن في سنة 42 ق.م ايام كلود قيصر ، قاسم الشهال الافريقي تقسيماً جديداً ، وأصبح المغرب الاقصى يعرف عندهم بموريتانيا الغربية ، أو موريتانيا التنجيسية ، نسبة الى تنجيس ( طنجة ) . ومنذ ذلك الوقت موريتانيا التنجيسية ، نسبة الى تنجيس ( طنجة ) . ومنذ ذلك الوقت فقط ، وجه الرومان اليه كبير اهمامهم .

وقد عرفت ان الرومان أسسوا بالمغرب عدة مدن ، وكانت تلك المدن عامرة جميلة ، بها القصور الفخمة ، والأسواق الرائجة والحامات النظيفة ، والمسارح الواسعة ، والدكاكين المليئة بمختلف البضائع ، والمصالح الحكومية والمحاكم وبعض المدارس العلمية . وقد جعل الرومان لغتهم اللاتينية هي اللغة الرسمية في البلاد ، كيا حثوا الاهالي على سكني المدن بدل سكني البادية ، الشيء الذي دفع بكثير من البربر الى ترك باديتهم ، والعيش في المدن المتحضرة ، وأدى ذلك الى تزايد السكان في الحواضر وتزايد البناء بها، فكثرت المدن ، وكانت تتصل بعضها بواسطة شبكة من الطرق المعبدة والقناطر المقامة على الأمهر .

ورغم ما كان الرومان يتمتعون به من حضارة ومدنية ، ورغم كثرة مديهم بالمغرب ، وحثهم الاهالي على سكناها ، ورغم جعلهم لغتهم اللاتينية رسمية في البلاد – رغم كل ذلك فإن البربرية الأصيلة والبونيكية (لغة قرطاجنة) وتقاليد البربر الموروثة عن أجدادهم الأولين، وعن اخوابهم القرطاجنين ، ظلت هي السائدة بين اغلب البربر طيلة الخمسة قرون ، التي استمر الرومان خلالها مهيمنين على المغرب . ذلك لأبهم كانوا يعاملون المغاربة معاملة سيئة جداً ، ويفرضون عليهم أفدح الضرائب ، ويأخذون خبرابهم بالقوة ، ويجندون شبابهم قسراً ، كا كانوا يعتبرون انفسهم سادة ، والبربر عبيداً لحم . وهكذا كان الرومان عثلون في المغرب النموذج المثالي للاستعار الممقوت ، وهكذا كان الرومان المغاربة بإباء وشم ، ان يرضحوا للذل والصغار ، فاستمروا محاربون السادة الرومانيين وينغصون عليهم الراحة والتنعم بلذيذ الحياة طيلة مكوتهم بالمغرب . وكان كلما تقدم الرومان في ناحية ، ارتحلت القبائل البربرية بالمغرب . وكان كلما تقدم الرومان في ناحية ، ارتحلت القبائل البربرية بالمغرب . وكان كلما تقدم الرومان في ناحية ، ارتحلت القبائل البربرية بالمغرب . وكان كلما تقدم الرومان في ناحية ، ارتحلت القبائل البربرية بالمغرب . وكان كلما تقدم الرومان في ناحية ، ارتحلت القبائل البربرية بهنها إلى ناحية اخرى .

وقد اعتمد الرومان على جنود المغرب ، وحاربوا بهم أوروبا عــلى. نهري الرين والدانوب ، وقد خلد ترجان ذكراهم في تمثاله بعد حرب داسي ، وأشاد ببطولتهم وشجاعتهم .

وقد كان الرومان يأخذون من المغرب القمح والزيت ومواد غذائية اخرى ، والجلود والصوف والمواشي والحيول والعقارات الطبية . وكان معسبر تلك التجارة هو اسبانيا . وهنا نعيد الى الأذهان ان المغاربة لم يتأثروا بحضارة الرومان التأثير الذي كان منتظراً ، لأسباب عدة منها : معاملة الرومان القاسية للأهالي ، ثم غرابة الجنس الروماني ولغتهم وتقاليدهم

بالنسبة لحم، وأخيراً طبيعة المغاربة التي تأبى الذل والحنوع. هذا باستثناء البربر سكان المدن ، لأن أغنياءهم على الحصوص تعلموا اللغة اللاتينية وقلدوا الأسياد الرومان في مسكنهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم ، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا المظهر الحضاري الروماني سرعان ما زال ، ولم يبق منه إلا بعض الأطلال هنا وهناك في البلاد ، فكأنه كان مجرد طلاء مغشوش او سراب خادع .

ثم جاء البيزنطيون الى المغرب وقضوا على الوندال وأذاقوهم مر العذاب، وجر عوهم كأس المنايا ، بيها عاملوا البربر وبقايا الرومان معاملة حسنة . الا ان نفوذ هؤلاء في المغرب لم يتعد نواحي طنجة وسبتة . ويرجع ذلك الى ان البيزنطيين لم يكن بهمهم في استعارهم الا الاستيلاء على الموانىء التجارية ، او لأن المغاربة كانوا ينغصون عليهم الحياة بسبب الهجات العنيفة التي كانوا يشنونها عليهم في كل وقت وحن . ورعما يعزى ذلك ايضاً الى ان الاهالي البربر كانوا في عهدهم متحضرين ، يعزى ذلك كثرة المدن المغربية التي كانت موجودة آنذاك . ولعمل يدل على ذلك كثرة المدن المغربية التي كانت موجودة آنذاك . ولعمل هذا ايضاً من الاسباب التي لم تجعل المغاربة يتأثرون بحضارتهم كثيراً وفي عهدهم هبت ريح الفتنة على البلاد بسبب اختلاف المذاهب المسيحية ، فأطاحت بأخضرها ويابسها واحتدم القتال بسين طوائف الدين ، وشاع الحراب والدمار في المدن الآهلة .

#### نقاط التلخيص

- أسس الفينيقيون في المغرب عدة مدن ، وعاملوا سكانه السبربر معاملة حسنة ، وتبادلوا معهم السلع عن طريق المقايضة ، ونتج عن ذلك تأثر البربر بحضارتهم .
- لما قامت دولة قرطاجة في الشهال الافريقي استولت على اجزاء مهمة من المغرب ، وعاملت سكانه معاملة كريمة كأجدادهم الفينيقيين، فتأثر بهم البربر أبلغ تأثير في كافة النواحي.
- تغلب الرومان على القرطاجيين واستولوا على مستعمراتهم ومن بينها المغرب الأقصى ، الذي بنوا فيه عدة مدن ، وأحكموا ادارتهم للبلاد ، ولكن العربر لم يتأثروا محضارتهم التأثر المطلوب .
- استعان الرومان بالجيوش المغربية في حروبهم بأوروبا ، وقد خلد ذكراهم ترجان في حروب داسي على نهري الرين والدانوب لما أبدوه من شجاعة وبطولة .
- قضى البيزنطيون على الوندال بالمغرب وحلوا محلهم ، ورغم معاملتهم الحسنة للسكان فانهم لم يتأثروا بحضارتهم الا طفيفاً .

#### اسئلة

- 1 اذكر ما تعرفه عن الفينيقيين وتأثر العربر محضارتهم .
  - 2 كيف تأسست دولة قرطاجة ، واين ؟
  - 3 ماذا استفاد العربر من حضارة القرطاجيين ؟
- 4 -- ما الفرق بين معاملة كل من: الفينيقيين والقرطاجيين والرومانيين والبيز نطيين للمغاربة؟
  - 5 علل لم لم يستفد البربر كثيراً من الحضارتين : الرومانية والبنزنطية ؟

# الفتح الاسلامي في المغرب الفاتحون الاولون ( 62 – 172هـ)

تمهيد:

في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تقدمت جيوش الإسلام الى برقسة وطرابلس ثم فزان بأرض ليبيا ، ثم رجعوا عنها بعد فرض جزية على أهلها . وفي ايام الخليفة عمان بن عفان عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر وولى مكانه عبدالله بن سعد بن أبي سرح . وفي سنة 36 هم أمر الخليفة واليه على مصر بأن يتقدم نحو الشمال الإفريقي ، الذي كان خاضعاً للروم البيزنطين، محكمهم بكريقهم «جرجير» — وكانت مدينة اسبيطلة مقر حكمه بتونس ، فدخل عبدالله بجيوشه المؤمنة في أرض افريقية (تونس الحالية) . وصحب معه في هذه الحملة بطلاً فذاً هو عقبة بن نافع الفهري . وإلى هذا البطل يرجع كثير من الفضل في عقبة بن نافع الفهري . وإلى هذا البطل يرجع كثير من الفضل في

انتصار المسلمين عسلى الأعداء الروم ، وقتل بطريقهم «جرجير» في آخر معركة . وأمام ذلك لم يسع الروم إلا أن يطلبوا الصاح ، فقبله المسلمون عسلى ان يدفع الروم لحم تعويضاً مالياً عظيماً يقدر بآلاف الدنانير .

و يمكننا أن نعتبر فتح مصر في عهد عمر ، وكذا الانتصار الحاسم الذي حققه المسلمون على الروم في افريقية ، بداية الفتح لشمال افريقية ، ذلك الفتح الذي تصدى له أربعة قواد مسلمين عظام ، هم : عقبة بن نافع الفهري ـ زهبر بن قيس البلوي ـ حسان بن النعان الغساني حموسى بن نصير .

# عقبة بن نافع الفهري (المتوفى سنة 63 هـ)

ايتدأ ظهور هذا البطل العظيم كقائد حربي محنك ، منذ شارك في حروب الروم بإفريقية ، التي أسلفنا ذكرها . ولما تولى معاوية بن أبسي سفيان أمر الحلافة ، كلفه بفتح الشهال الإفريقي سنة 50 ه ، على أن يتولى إدارة جميع البقاع التي يحقق الاستيلاء عليها . وجعل ولايته على البلاد المغربية (الشهال الإفريقي) منفصلة تماماً عن تبعيتها لوالي مصر ، كل ذلك تقديراً لكفاءته ومهارته . وتقدم هـذا البطل غازياً البلاد ، فاستولى على طرابلس وعلى تونس ، بعد أن تغلب على مقاومتها ، وأسس بتونس مدينة القيروان وجامعها الذي يحمل اسمه ولا يزال قائماً الى يومنا ، وجعل المدينة عاصمة حكمه ، فكانت أول عاصمة إسلامية في المغرب العربي (الشهال الافريقي) .

وبينًا عقبــة عاكف على تنظيم الشؤون بالبلاد التي استخلصها من

أيدي الروم والبربر ، إذا بالحليفة معاوية يأمر بعزله ، بسبب وشاية بعض الحبثاء الذين لا يخلو منهم عصر ، غير ان هذا البطل لم يستسلم للتهمة التي ألصقت به ، فذهب الى دمشق وقابل الحليفة وأقنعه ببراءته مما نسب إليه ، وأنه الوحيد الذي يعول عليه في القيام أحسن قيام بمهمة الفتح ، نظراً لأنه يعرف البلاد المغربية وطبيعة أهلها . غير ان المنية عاجلت الحليفة بعد مدة قليلة قبل تنفيذ وعده ، فلما تولى ابنه يزيد، الحلافة نفذ ما وعد به والده . وهكذا رجع عقبة إلى إمارته السابقة سنة ٤٥ ه ، بعد أن أمده الحليفة بكثير من الرجال والعتاد والمؤن .

ولما حل البطل عقبة بالقيروان نظم جيوشه تنظيماً يضمن له النجاح في مهمته ، وجعل زهير بن قيس البلوي نائباً عنه على القيروان مدة غيابه . ثم مضى في بلاد المغرب يحارب البربر فتمكن من الاستيلاء على ما بقي من المغرب الأدنى ، ثم المغربين الأوسط والأقصى . وتقدم إلى جبال الأطلس معقل البربر فاستولى عليها، ثم توجه إلى الصحراء فأخضعها. وبعد ذلك اتجه نحو الشاطىء الأطلسي ، حيث مدينة آسفي ، وهناك أدخل قوائم فرسه في البحر ورفع كفيه إلى الساء ، فقلده جميع رجاله المجاهدين ، وقال ما معناه : اللهم إننا مدافعون عن دين الإسلام ، لا نظلب مالا أو جاها من وراء ذلك ، ولولا هذا البحر العائق لمضينا في سبيلك ، حتى لا يبقى أحد يعبد سواك .

ثم سار عقبة بجيوشه الباسلة إلى مدينة طنجة ، ومنها أمرهم إلى القيروان ، على أن يلتحق بهم مع ثلة من فرسانه ، فنفذ المسلمون أمره وعادوا . أما هو فتبعهم مع قليل من رجاله يقدر عددهم بثلاثمائة فارس تقريباً . ولكن ما أن وصل المغرب الأوسط ورآه البربر في قلة من

جنوده حتى هاجمته آلاف منهم بقيادة أميرهم العظيم كسية أو كسيلة، فدافع عقبة هو وأصحابه عن أنفسهم دفاع الأبطال الميامين ، وانتهت المعركة باستشهاد ذلك القائد العربي العظيم وجميع من كان في صحبته من المجاهدين الأبرار . وقد دفن - رضي الله عنه - في المكان الذي سقط فيه شهيداً ،بالقرب من مدينة بسكرة ، وقبره اليوم مزار مقدس لكافة المغاربة ، يستوحون منه معاني العظمة والبطولة والشرف .

وعقب ذلك تقدم الزعيم البربري كسيلة إلى مدينة القيروان فاستولى عليها ، بعد معارك دامية نشبت بينه وبين المسلمين ، الذين اضطروا اللى التقهقر نحو برقة ، أمام القوات البربرية الكثيرة العدد. وظل كسيلة يتتبع فلول العرب في كل مكان فيقضي عليهم ، وأصبح منذ ذلك الوقت السيد المطاع والأمير المهاب في طول البلاد المغربية وعرضها .

وقد تعجب لماذا لم يترك عقبة بن نافع قوة كافية من الجيش الإسلامي في المغرب ، ليضمن بذلك استتباب الأمن ؟ ثم لماذا رجع مع قليل من رجاله ، بينا كان الواجب ألا يتنقل في أطراف البلاد إلا بمعية كثير من جنده، خصوصاً وأن البلاد كانت حديثة العهد بالاحتلال العربي ؟.. ويعلل البعض السبب في ذلك كما يأتى :

1 - ربما اعتقد انه قضى على شوكة البربر ، ولن يستطيعوا القيام، ضده بعد تغلبه عليهم ، واستيلائه على بلادهم ، قياساً عـــلى ما كان. يفعله العرب مع كثير من الأقطار التي فتحوها في المشرق .

 نشر دعوة الله الواحد الأحد ، ونبذ عبادة الشرك والوثنية .

## زهر بن قيس البلوي

بعد مقتل عقبة بن نافع – رضي الله عنه – هدأت حركة الفتبح الإسلامي في المغرب، مدة من الزمان ، إلى ان بويع عبد الملك بن مروان بالحلافة ، فعن زهير بن قيس البلوي أمراً على الأقاليم المفتوحة في المغرب، وأمره بمتابعة الفتح لاستعادته كله إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى . وهكذا تقدم زهير بجيوشه الجرارة المؤمنة في البلاد غازياً سنة (60 ه ، فاشتبك مع البربر والروم في حروب يشيب لها الولدان ، أسفرت بهايتها عن سقوط مدينة القيروان في أيدي العرب، وموت الأمير كسيلة البربري في ساحة القتال ميتة أبطال الوطنية .

وهكذا استولى زهر على المغربين الأدنى والأوسط . وبينا هو عائد مع رجاله من افريقية، في طريقه إلى المشرق إذا بجموع الروم بهاجمه ، فاشتبك معهم في الحرب وتغلب عليه م واصل سيره . وما ان اقرب من مدينة برقة حتى علم بأن الروم أغاروا عليها ، وانهم بهبوها نهباً ، وقتلوا وسبوا ، وأخذوا كثيراً من المسلم ين أسرى . فما كان من زهير إلا أن أسرع إلى ساحل المدينة ، حيث جيوش العدو المغيرة لينقذ المسلمين ولكن ما ان رأى الروم في قوة عظيمة لا قبل له بالوقوف في وجهها حتى هم اللراجع . غير انه لم يطق صبراً عندما سمع صياح المسلمين واستغاثتهم به ، في الوقت الذي كان الروم يدفعونهم دفعاً إلى مراكبهم ، ليستخدموهم كعبيد في ديارهم .

وما ان برز زهير ورجاله أمام الروم حتى نزلوا من مراكبهم وحملوا عليهم كالجراد ، فاشتعلت نار الحرب بين الطرفين . وقد استشهد فيها معظم جيش العرب ، وفي مقدمتهم قائدهم البطل زهير بن قيس . وما أن سمع الحليفة عبد الملك بما حل بالمسلمين عموماً، وبالقائد زهير خصوصاً حتى حزن حزناً عظيماً ، وصمم على الأخذ بالثار . وهكذا كانت نهاية زهير كنهاية عقبة ـ رضي الله عنها .

#### حسان بن النعان

بعد موت زهير عين عبد الملك قائداً عظيماً آخر عوضاً عن المتوفى، وأمره بالعمل على استرجاع البلاد المغربية إلى حوزة المسلمين. فأعد هذا القائد العدة ، وذهب في طريقه محارب ، فاحتل مدينة قرطاجة، وكانت عاصمة الروم بالشمال الإفريقي كله، ولم يسبق للعرب من قبل ان فتحوها.

أما البربر فإنهم بعد موت أميرهم كسيلة تولت قيادتهم امرأة قوية الشخصية تسمى « داهية » وأطلق عليها العرب « الكاهنة » ، لأنها كانت تدعي علم الغيب ، وتشتغل بالسحر ، وربما كانت متعلمة ايضاً . وكان مقرها بجبال « أوراس » ، بالمغرب الأوسط ، وآمن بها جميع البربر ، ودانوا لها بالطاعة العمياء ، فأصبحت عليهم ملكة تأمر فتطاع . وهكذا أصبح لزاماً على القائد العربي حسان – إذا أراد تحقيق غايته – أن أصبح لزاماً على القائدة العربي حسان الجحافل البربرية ، التي يحارب هذه المرأة الجبارة ، رغم ما تملكه من الجحافل البربرية ، التي الاحصر لها ، والمؤيدة بفلول الروم : الذين انضووا تحت لوائها .

وسرعان مسا توجه حسان لمحاربة الكاهنة ، فاشتبك معها في حرب

ضروس ، انهزم فيها القائد العربي أول الأمر . فلما أمده الخليفة عبد الملك بما يحتاجه من الرجال هاجمها ، فتغلب على البربر ، وقتل ملكتهم «داهية» ، التي سقطت في ساحة الوغى ، كبطلة عظيمة ، دافعت عن الوطن دفاع الأمجاد . وليتها اعتنقت الإسلام ، إذن لكانت قد جمعت بن البطولة في الدين ، والبطولة في الوطنية .

ومن غريب ما قامت به هذه الملكة البربرية . الغيورة على حرمة الموطن ، أنها – بعد موت كسيلة وتوليتها على البربر – أمرت بهدم جميع المدن والحصون ، وأتلفت ما حولها من بساتين وحقول ، وكل ما يستفاد منه من مظاهر الحضارة المغربية ، اعتقاداً منها أن العرب إنما كاربون من أجل الثروة . والعيش في نعيم مستديم ، وأنهم لا محالة عائدون الى صحرائهم . ما لم يجدوا في المغرب بغيتهم ، وبذلك ينجو الموطن من سيطرتهم . وهكذا اتبعت هذه المرأة الداهية ، سياسة الأرض المحروقة ، وفضلت هي ورجالها البربر سكنى الجبال والكهوف والأكواخ ، على سكنى الحواضر ، وان يعيشوا عيشة التقشف في ظل الحرية ، على فعيم الترف والمدينة .

وبعد أن قضى حسان على الزعيمة البربرية ، دان له معظم البربر بالطاعة ، فكو ن منهم القائد العربي أول حكومة إسلامية بالشهال الإفريقي . ويقال بأن حسان استصحب معه في عودته الى المشرق كثيراً من التحف الثمينة ، التي هي من مظاهر الحضارة المغربية القديمة ، وقدمها هدية الى الخليفة عبد الملك . غير أن أخا الخليفة عبد العزيز بن مروان ، عزل حساناً من منصبه ، على الرغم من أنه كان مجرد أمر على مصر ، مثل حسان الذي كان أميراً على البلاد المغربية .

ويلاحظ أن بداية اعتناق البربر الاسلام ــ بكيفية صحيحة واسعــة عن ذي قبل ــ وكذا استعرابهم ــ بطريقة أكثر جدوى ــ حصل في عهد القــائد الحازم حسان ، لأنه اهتم بتعريف الناس مسائل دينهم ، وألزامهم بتعلّم العربية ، التي جعلها رسمية في كافة البلاد المغربية .

ولما تولى عمر بن عبد العزيز أمر الحلافة بعث بعشرة من الفقهاء لتعليم البربر شؤون الدين . ولكن رغم أن عدة آلاف منهم اعتنقوا الاسلام، كما تعلم كثير منهم العربية ، فإن الأغلبية الساحقة البربرية ، ظلت على ما هي عليه من جهل بأمور الدين ، ولا تتكلم سوى لهجتها القومية . وبعبارة أخرى أن الدين الإسلامي واللغة العربية ظلا كما كانا عليه في عهد حسان ، أو تقدما بقدر طفيف لا يستحق الاهتمام .

## موسی بن نصبر

خلف هذا البطل ُ الجديد القائد المعزول حسان في الولاية على إفريقية ، والاستمرار في الحرب ضد الذين خرجوا عن طاعة المسلمين ، بعد مقتل عقبة وزهير – رضي الله عنها – فضى في البلاد يقضي على ما يعترض سبيله من مقاومات ، وبالأخص في المغرب الأقصى ، حيث تكتلت قوات البربر هناك بعد اندحارها أمام القائد حسان في المغربين الأدنى فالأوسط . ولما استولى على مدينة طنجة اتخذها عاصمته بالمغرب . وبعد أن أتم إخضاع كافة البربر ، عمل على تحويل ما بالبلد من كنائس الشرك ، إلى مساجد لعبادة الله وحده ، كما بني مسجداً بأغمات هيلانة.

ومما يدل على حنكة هذا القائد العربى وبُعـــد نظره انه سرعان ما



أدرك أن ضان السيطرة على المغاربة ( البربر ) بالقوة والسيف لا يمكن أن تدوم، لما جبلوا عليه من شجاعة وحب للحرية وإباء للضيم . خصوصاً وقد رأى إنهم برهنوا على ذلك عملياً فيا أبدوه من شدة في مقاومة الفاتحين العرب، وفي وقو فهم ضدهم وقوف الطود الشامخ عشرات السنن . الأمر الذي لم يسبق له نظير فيا فتح من بلاد المشرق . بل رأى أنهم المحروقة في عهد ملكتهم داهية ، حيث هدموا الملدن وقطعوا الأشجار وأبادوا كل مظهر من مظاهر الحضارة ، أملا في ان يكون ذلك حاملاً للعرب على الرجوع إلى بلادهم . إنهم فعلوا في ان يكون ذلك حاملاً للعرب على الرجوع إلى بلادهم . إنهم فعلوا كل ذلك وقاوموا العرب تلك المقاومة العنيفة، لأنهم كانوا بجهلون خلال تلك المدة الغاية السامية . التي جاء العرب من أجلها إلى ديارهم ، حتى قدم موسى بن نصر فأفهمهم تلك الغاية بطريقة نظرية وعمليسة في آن واحد . فإلى جانب أنه أجبرهم على تعليم أبنائهم القرآن الكريم واللغة العربية ، كما عمل على تفقيههم في أمور الدين \_ إلى جانب ذلك سلك سياسة عملية تتلخص في أنه كو ن من البربر جيشاً ، وجعل عليه قادة سياسة عملية تتلخص في أنه كو ن من البربر جيشاً ، وجعل عليه قادة سياسة عملية تتلخص في أنه كو ن من البربر جيشاً ، وجعل عليه قادة برابرة مسلمين ، من بينهم طارق بن زياد .

وما أن أتم موسى تنظيمهم حتى فتح أمامهم مجالاً واسعاً بغزو اسبانيا ، حيث أناح لهم الفرصة لإظهار شجاعتهم وإشباع نخوتهم في ميدان الحرب ، لا إرضاء العصبيمة الجاهلية ، ولا دفاعاً عن الشرك والوثنية ، بل ابتغاء مرضاة الله ، وتأييداً للمثل العليا، التي جاء الإسلام ما للبشر كافة .

- كان عقبة بن نافع الفهري أول فاتح للمغرب سنة 50 ه. وبينها هو راجع في عدد قليل من رجاله هاجمه السبربر في المغرب الأوسط . فدافع هو وأصحابه عن أنفسهم دفاع الأبطال،ولكنهم سقطوا جميعاً في ساحة الشرف سنة 63 ه.
- كلف زهير بن قيس البلوي بمتابعة فتح المغرب بعد ُعقبة، فاستعاد هذا مدينة القيروان ، وقتل زعيم البربر كسيلة ، ولكنه قبتل في معركة نشبت بينه وبن الروم أثناء عودته إلى المشرق .
- بعد زهير عين حسان بن النعان ، فتمكن هذا من احتلال قرطاجنة عاصمة الروم في الشمال الإفريقي ، كما قتل أميرة البربر داهية .
   ومن حسنات هذا القائد أنه سعى إلى تعليم البربر أمور دينهم وحثهم على تعلم العربية .
- ولما عزل حسان من منصبه عين مكانه موسى بن نصير فاستأنف هذا الحرب ضد البربر الذين خرجوا عن طاعة المسلمين، واستولى على طنجة واتخذها عاصمة للمغرب . وفي سنة 20 ه أمر قسائده المغربي طارق بن زياد بفتح الأندلس ففتحها .
- تدل سياسة موسى بن نصير مع البربر على أنه فهم نفسيتهم كرجال حرب وقتال ، ولـــذا فتح أمامهم مجال الأندلس لينشغلوا بفتحها من جهة ، ولكي تدخل في حوزة المسلمين مملكة جديدة من جهة أخرى .

#### اسئلة

- 1 اذكر ادوار الفتح الاسلامي نحو الغرب قبل عقبة .
- 2 كيف تمكن عقبة من الاستيلاء على الشال الافريقي كله ؟ بم تعلل ارتحال جيوشه عن المغرب ، ثم موته مع قلة من رجاله ؟
- 3 ما رأيك في الكفاح الذي قام به الزعيان البربريان «كسيلة» و « داهية » ضد العرب ؟
   بين السبب المحتمل الذي جعل البربر يقفون في وجه الفتح الإسلامي عشرات السنين .
- - 5 ما السياسة التي سلكها موسى بن نصير مع البربر ، وعلى أي شيء تدل ؟ ما أثرها ؟

#### الدرس الحامس:

# فتح الاندلس

قبل الفتح

تكون اسبانيا والبرتغال شبه جزيرة واقعة في غرب أوروبا ، سماها العرب جزيرة الأندلس والاسم الذي كانت البلاد تعرف به أيام الفينيقين هو اسبانيا « Espana » . وفي غضون القرن الحامس ق.م جاء القرطاجيون إلى البلاد واحتلوا مراكز بني عمومتهم الفينيقين ، كا أسسوا غيرها ، ولما تغلب الرومان على قرطاجة استولوا على مستعمراتها ومن ضمنها اسبانيا ، التي خضعت لحكمهم سنة 134 ق.م. وفي سنة من ضمنها اسبانيا ، التي خضعت لحكمهم سنة 134 ق.م. وفي سنة من بينهم الوندال الذين تسمت البلاد باسمهم « باندالوش » ، ثم أغارت على البلاد قبائل القوط ، وهم والوندال ينتمون إلى الجرمان .

 القوط كان محكم اسبانيا الملك غيطشة « Witiza » العريق في النسب في أسرة الملك ، إلا أن أحوال البلاد في عهده كانت متضعضعة "بسبب انقسام السكان إلى أحزاب وشيع ، وبسبب الضرائب الفادحة التي كان القسس يثقلون بها كاهل الشعب . فكانت النتيجة أن خلع الثوار الملك غيطشة عن عرشه وقتلوه شر قتلة ، وعينوا عليهم مكانه ملكاً آخر يسمى رُدريك «Rodrick» ويسميه العرب رُذريق أو لُذريق . ولم يكن هذا من أسرة الملك ، وإنما كان قائداً قوطياً من قواد الجيش، وبهذا تأسست من أسرة الملك ، وإنما كان قائداً قوطياً من قواد الجيش، وبهذا تأسست الدولة القوطية التي وجدها العرب قائمة في اسبانيا .

وظل أبناء الملك المقتول ينتظرون بفارغ الصبر الفرصة المواتية لاسترداد حقهم المغصوب. وحنق على الملك القوطي ايضاً حاكم سبتة يوليان Julean لأنه لوث شرف ابنته. وهكذا كانت الأسباب مواتية لدخول العرب اسبانيا.

## استعادة الشهال الإفريقي

وفي سنة 88 ه أسند الحليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ولاية الشمال الإفريقي إلى موسى بن نصير ، فاستطاع هذا البطل العظيم أن يتغلب على مقاومة البربر ويعيدهم من جديد للإخلاد إلى الطاعة والسكينة تحت ظل الإسلام ، فدانت له البلاد ، ولم يستعص عليه إلا فتح سبتة ، التي كان محكمها يوليان المذكور من قبل ملك اسبانيا ، ولكن لما غضب يوليان على ملكه حرض موسى بن نصير على غزو اسبانيا .

#### 1 - حملة طريف:

استأذن موسى في ذلك الحليفة الوليد فأذن له . وفي رمضان

سنة 91 ه عين موسى بطلاً مغربياً اسمه طريف على رأس فرقــة من. الجيش عدد رجالها أربعائة راجل ومائة فارس تقريباً ليقوم بجس النبض. على شواطىء الأندلس ، فأدى طريف المهمة بنجاح ، وعاد إلى المغرب مصحوباً بكثير من الغنائم، وباسم هذا القائد سميت مدينة طريف المعروفة. في اسبانيا .

#### 2 - حملة طارق:

وفي سنة 20 ه استعد موسى بن نصير لفتح اسبانيا وأسند قيادة الجيش إلى بطل مغربي آخر هو طارق بن زياد ، فقاد هذا البطل جنوده الشجعان البالغ عددهم اثني عشر ألف فارس وراجل معظمهم مغاربة ، ورافقه في هذه الغزوة يوليان حاكم سبتة . وما ان علم ملك اسبانيا لذريق بذلك حتى جهز جيشاً جراراً يقدر بعشرات الالوف من الرجال ، وتوجه به لمقاتلة المسلمين . وعندما رأى طارق ذلك العدد الضخم من جيش النصارى ، بعث إلى موسى يطلب منه المدد العاجل، فأنجده نخمسة آلاف جندي مغربى .

وعلى ضفاف وادي لكة ( Guadalète ) قريباً من مدينة شريش. الحالية اصطف الجيشان: الإسلامي ، والإسباني الذي لا يحصى عدده ، وخطب طارق في جيشه خطبته المشهورة: « أيها الناس ، أبن المفر ، البحر من ورائكم والعدو أمامكم ، وليس لكم والله إلا الصدق والصر ، الخ .. » ، وذلك بعد أن أمر بعض رجاله بإحراق سفنه سراً ، حتى الخ .. » ، وذلك بعد أن أمر بعض رجاله بإحراق سفنه سراً ، حتى لا يطمع جنوده في الفرار ثم نشبت معركة حامية الوطيس بين الفريقين ، وطال أمدها ، وفي نهايتها انهزم جيش الإسبان انهزاماً ذريعاً ، وسقط.

ملكهم لذريق صريعاً في ساحة الوغى . ثم تقدم طارق في البلاد، فاستولى على عدة مدن وقرى ، ومنها : استجة «Ecija» ، وطليطلة «Toledo» ومدينة سالم « Medina Celi » ، التي يقال إنه وجد فيها مائدة النبي سليان . وكان كلما فتح مدينة ترك بها حامية وأعلن لأهلها أن العرب لم يجيئوا لبلادهم لسلب أموالهم ، وتخريب ديارهم ، أو إفساد زرعهم، أو قتلهم أو إيذائهم ، وإنما جاءوا فقط لهدايتهم إلى طريق الحير وعبادة الله وحده ، لا شريك له .

#### 3 - حملة موسى بن نصير :

أما موسى بن نصير فإنه عندما سمع بانتصارات طارق ، دبت في نفسه الغيرة ، ثم أعد جيشاً قوامه ثمانية عشر ألف رجل ، وتوجه بهم إلى اسبانيا في رجب 93 ه ، فاستولى على مدن كثيرة منها مدينة اشبيلية « Sèvilla » التي كانت عاصمة الملك باسبانيا قبل الحكم القوطي . وفي طليطلة اجتمع بطارق فأخذ منه جميع ما تحت يده من الغنائم ، ومن بينها مائدة النبي سليان . ثم واصل القائدان العظيان : موسى وطارق إتمام فتح البلاد .

وبلاحظ أن سلوك طارق في غزواته كان يختلف تماماً عن سلوك موسى ، فإن الأول كان يقسم الغنائم بالقسطاس بينه وبين جنوده ، بعد أن يحتفظ منها بالحمس للخليفة ، باعتباره أميناً على مال الدولة ، بيما الثاني كان يستأثر وحده بكل ما يحصل عليه من أموال ونفائس . ويقال بأن طارق كان يطلع الحليفة رأساً على نتائج أعماله، متخطياً بذلك أميره موسى ، بيما كان هذا الأخير يكاتب الحليفة في شأن طارق ،

وبذكر له عصيانه وعقوقه .

وأمام ذلك استدعاهما الخليفة الوليد المثول بين يديه في دمشق، فلبي طارق الدعوة ، وحضر إلى دمشق ، بينا تباطأ موسى ، ولم يتوجه إلى دمشق إلا بعد أن جاءه أمر جديد من الخليفة يلح عليه في الحضور ، وقبل أن يذهب ترك ابنه عبد العزيز في اشبيلية (العاصمة) حاكماً على الأندلس ، كما ترك ابنه عبدالله والياً على افريقية ، وابناً ثالتاً على طنجة . وكان الخليفة الوليد قد أصيب بمرض عضال ، وكان ولي عهده هو أخوه سلمان ، فبعث هذا إلى موسى بالتوقف ، حيث يصله كتابه ، حتى يتولى الخلافة بعد أخيه المحتضر ، لينال وحده شرف استلام الغنائم الأندلسية ، ولكن موسى رفض إطاعة سلمان فالما أراد وقدم إلى دمشق ، ودفع إلى الخليفة المريض كل ما كان تحت يديه من نفائس وأموال .

فلما تولى سليان الحلافة بعد وفاة أخيه،انتقم من موسى أشد الانتقام، حيث أفقره وشرد عائلته ، وجيء برأس ابنه عبد العزيز ، الذي تركه والياً على اسبانيا ، وعُرض أمامه . فتجلد موسى ، ثم أصدر هذا الحليفة القاسي – فيا بعد – أمره بعزل جميع اللخمين من مناصبهم ، لأن موسى ينتمي اليهم ، كل هذا بسبب امتناع موسى عن إطاعة أمره ، بالإضافة إلى الشكاوى التي كان طارق يرفعها إلى الحليفة ضد موسى .

وإن التاريخ ليأخذ على سليان هذه المعاملة القاسية التي استعملها مع موسى بن نصير ، وهو البطل العظيم الذي استعاد الشيال الإفريقي إلى حظرة الإسلام ، ودوّخ مملكة اسبانيا .

## المغرب والأندلس في عهد الولاة

كان الخلفاء الأمويون بالمشرق يعينون الولاة أو الأمسراء ، لينوبوا عنهم في حكم الشمال الإفريقي والأندلس . وكان الوالي العام يقيم بالقيروان ، ويشمل نفوذه كل المغرب والأندلس بعد فتحها . وأول أمير عام عين على المغرب والأندلس هو موسى بن نصير ، وأول وال على الأندلس وحدها هو طارق بن زياد . وقد دام حكم الولاة بالأندلس زهاء 45 سنة كانت البلاد خلالها تعتبر تابعة لوالي المغرب ( المغرب العربي ) الذي كان مقره بالقيروان. وقد مرت سواء بالمغرب أو بالأندلس في عهد الولاة سلسلة من الأحداث الحطيرة ، اكتنفها كثير من الغموض التاريخي . ويلاحظ أن معظم تلك الحوادث التي جرت في المغرب خلال تلك الفترة كانت تنعكس انعكاساً أسوأ في بلاد الأندلس ، وهنا نجمل ما نراه مناسباً للرسنا .

كانت تلك الفترة فترة انتقال من الفوضى الشاملة إلى حياة الاستقرار التي تمت على يد عبد الرحمن الداخل ، مؤسس الدولة الأموية بالأندلس، وكانت ايضاً فترة صراع عنيف بين العرب والبرير ، كل منها يريد أن يتغلب على صاحبه واخضاعه لحكمه . وهو امتداد الصراع الطويل الذي ابتدأ منذ الشروع في فتح المغرب . وهنا نرجح أن معظم الحوادث الدامية التي جرت سواء في المغرب أو في الأندلس ، وكذلك النفور الذي دب في النفوس ، تسبب في وجود معظمه العرب مع الأسف . .

<sup>\*</sup> لا نرى أن هذا ينقص شيئاً من واقعنا العربسي ، فنحن اليوم عرب أو مستعربون ما في ذلك شك ، للأسباب التي سبق أن ذكرناها في الدرس الاول. ومن الافضل الن ينبه الاستاذ تلاميذ. الى ذلك ، حتى لا يختلط عليهم الامر .

فقد دخل العرب إلى المغرب حاملين معهم الهدي المحمدي، وبرهنوا في عهدهم الأول خلال الفتح على طهارة النفس، وخلوصها من شوائب العصبية والأثرة والصلف، ولكنهم ما أن استقروا في المغرب والأندلس، حتى بدأوا يحيون نعرتهم القبلية ، التي نهاهم عنها الرسول (ص) ، ضد بعضهم من جهة ، وضد البربر من جهة أخرى . وهكذا تعصب اليانيون ضد المضربين ، ثم تعصبوا كلهم ضد البربر .

فهذا يزيد بن أبي مسلم عامل المغرب والأندلس يسيء معاملة البربر، ويريد ان يسير معهم كما سار الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق مع أهله ، فقد فرض جزية على جميع من أسلم من البربر ، وأمر بإعاديهم الى قراهم ليعيشوا فيها كما كانوا قبل الإسلام . ولكنه ما أن شرع في تنفيذ خطته الجهنمية ، حتى ثار عليه البربر ثورة عارمة ، لا تبقي ولا تذر وقتلوه ، وولوا مكانه عليهم محمد بن يزيد ، ثم كتبوا إلى الحليفة يزيد ما نصه : « إنا لم نخلع يداً من طاعة ولكن يزيد سامنا ما لا يرضي الله ورسوله فقتلناه وأعدنا عاملك » . وكان الحليفة عاقلا ً جداً حيث تأسف لما حصل من عامله المقتول من مظالم ، وأبدى موافقته على تعين العامل الجديد .

وهذا عمر بن عبيدالله عاهل طنجة والمغرب الأقصى يسوم البربر سوء العذاب ويريد ان يخمّس من أسلم منهم ، فكانت النتيجة أن ثاروا عليه بدافع إبائهم الضيم المشهور فيهم . ولم يقف الأمر إلى هذا الحد ، بل إن جميع عمال ابن الحبحاب الذي تولى إمارة المغرب والأندلس ساهموا بنصيبهم في الإساءة المزرية إلى البربر ، إذ اعتبروهم مسودين وهم أسياد ، ضاربين بذلك عرض الحائط مبدأ المساواة الذي جاء به الإسلام .

ثار البربر على عاملهم العربي ابن الحبحاب بزعامة قائدهم مسرة المضغري ، وكان مذهب الحوارج الذي تفشى بين البربر عاملاً قوياً في إذكاء روح التمرد والمقاومة فيهم ضد العرب ، والعمل على الحروج عن طاعتهم . لأن ذلك المبدأ يدعو إلى المساواة بين المسلميين ، ولا يشرط في الأمير أن يكون أبيض أو أسود ، عربياً أو بربرياً . وحدثت معارك طاحنة بين جيوش مسيرة البربرية وبين العرب ، انتصر فيها هذا القائد البربري انتصاراً حاسماً ، وخاطبه البربر بأمير المؤمنين ، ولكنه أساء هو الآخر المسيرة فيهم فقتلوه وولوا عليهم خالد بن حميد الزناتي . فتقدم هذا إلى العرب ، وحاربهم وانتصر عليهم في وقعة مشهورة تعرف بوقعة الأشراف، لأن كثيراً من أشراف العرب سقطوا قتلى في تلك المعركة . وعقب ذلك خرجت جميع جهات المغرب من سلطة ابن الحبحاب الذي عزله الحليفة هشام من منصبه .

وسمع أهل الأندلس – خصوصاً منهم البربر – بما أحرزه إخوانهم في المغرب من الانتصار على العرب فثاروا على عاملهم بها عقبة بن الحجاج السلولي، وولوا مكانه عبد الملك بن قطن الفهري . ولكن الحالة ظلت على ما هي عليه من الفوضى والاضطراب سواء في المغرب أو في الأندلس.

ثم جاء هذا العامل العربي الجديد كلثوم بن عياض، الذي عينه الحليفة هشام مكان ابن الحبحاب المعزول . فما ان استقر في القيروان حتى أخذ يسيء إلى البربر ، ثم تقدم بجيوشه الجرارة إلى المغرب الأقصى فاشتبك مع جيوش خالد الزناتي قرب وادي سبو فكان النصر للبربر . وما أن وصل الحبر إلى بربر الأندلس حتى انقضوا انقضاض الصاعقة على العرب، فأكثروا الإيقاع بهم . فاختلت الأمور بالأندلس ، كما اختلت بالمغرب.

من قبل ، رغم ان العرب استطاعوا ان يلموا شعثهم ، ويتغلبوا على البربر في الأندلس . ولم تكن الحالة تتحسن نوعاً ما إلا نادراً، ونتج عن ذلك في النهاية خروج كل من المغرب والأندلس عن طاعة خلفاء الشرق، واستقلالها بنفسها ، حيث أسس عبد الرحمن الداخل دولته الأموية بالأندلس ، كما أسس إدريس الأكبر دولته الإدريسية بالمغرب، فها بعد.

- كان القوط هم الحاكمين لاسبانيا قبل فتح العرب لها . وكانوا يظلمون الإسبان ، ويفرضون عليهم الضرائب الفادحة ، ولذا كانت الثورات لا يخمد لها أوار .
- وفي سنة 88 ه كلف الحليفة الأموي عبد ُ الملك البطلَ موسى بن نصير باستعادة ً فتح المغرب ، فتمكن هذا من تحقيق الغرض .
- وفي سنة 92ه أمر موسى بن نصير القـــائد طارق بن زياد بغزو الأندلس ، فغزاها بجيوش معظمها مغربية ، واستولى عــلى البلاد عساعدة قائده موسى بن نصير في نهاية الأمر .
- بعـــد أن أتم موسى فتح المغرب والأندلس بدأ الخلفاء الأمويون
   يعينون ولاة عليها ، وكان والي القيروان هو الوالي الأكبر وعلى
   يديه يعين ولاة كل من المغرب والأندلس .
- وقد تحدثت ثورات كثيرة في المغرب والأندلس في عهد هؤلاء الولاة ، كان السبب في معظمها الولاة العرب أنفسهم .

#### أسئلة

- 1 كيف كانت أحوال اسبانيا قبل الفتح الإسلامي ؟
  - 2 تكلم عن حملتي طارق وموسى على الاندلس .
- 3 ما اختصاص كل من والي الشال الإفريقي ووالي الاندلس في عهد الولاة ؟
  - 4 -- حكم عقلك فيها يأتي :
  - آ غضب موسى بن نصير على طارق .
  - ب انتقام سليان الخليفة الاموي من موسى بن نصير .
- 5 جاء في الدرس أن معظم الحوادث والفتن كان مثيروها من العرب وحدهم .. ما رأيك فيما ذكر ؟ هل ذلك ينقص من واقعنا العربي حالياً ؟ لم ؟

الإدارسة (172 – 375 هـ)

وقعة فخ ونجاة إدريس

في سنة 160 هجرية اشتد بالمدينة أمر الحسن بن علي بن الحسن المثلث ، المنحدر من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وتغلب على عاملها العباسي ، فبايعه الناس ، ثم سار الحسن هذا الى مكة ، وكان بها طائفة من كبار الحجاج العباسيين ، فاشتبكوا مع الحسين في القتال حي هزموه هو وأصحابه ، ثم قتلوه وقطعوا رأسه . وقد أحصيت قتلي الحسين فكانوا مائة ونيفاً . واختلط المنهزمون ممن بقي على قيد الحياة بالحجاج ، وتفرقوا في كل جهة . وحصلت هذه الوقعة في مكان قريب من مكة ، يعرف بفخ .

وكان من جملة من حضر هذه الحادثة من آل الحسين يحيى وإدريس، ولدا عبدالله ، ولكنها استطاعـــا ان ينجوا بنفسيها ففر يحيى الى بلاد

الدّيّلم بالمشرق ، واجتمع الناس عليه هناك وبايعوه ، وكوّن منهم دولة قوية ،هددت ملك العباسين . ولكن يحي اصطلح مع هارون الرشيد ، فأكرم الخليفة العباسي مثواه أول الأمر ، ثم سجنه حتى مات في سجنه أما إدريس فإنه توجه شطر المغرب الأقصى مع مولاه راشد ، ومر في طريقه على مصر وبرقة فتلمسان ثم طنجة ، التي كانت قاعدة المغرب الأقصى في ذلك الوقت . ولما لم يستطب المقام فيها رحل عنها ، وذهب الى مدينة وليلي . وهناك نزل على القائم بشؤومها ابن عبد الحميد الأو ربي. وكان دخول إدريس إلى المغرب في غرة ربيع الأول سنة 172 من المجرة . وبعد قضائه بوليلي عدة أشهر جمع ابن عبد الحميد رؤساء البربر ووجوههم ، وعرقهم بشخصية إدريس ونسبه للرسول (ص) ، ثم المربر ووجوههم ، وعرقهم على مبايعته ، وعقب ذلك قام إدريس يخطب فيهم : « أمها الناس لا تمدوا الأعناق الى غيرنا ، فإن الذي تجدونه من الحق عندنا لا تجدونه عند غيرنا »

## إدريس مجاهد في سبيل الله

ولما بابعت إدريس معظم القبائل البربرية كون منها جيشاً كبسيراً أعده إعداداً حسناً ، ثم تقدم به لغزو بلاد تادلة بالمغرب الأقصى ففتحها ، وكان معظم أهلها على دين اليهودية والنصرانية ، فدخلوا في الإسلام جميعهم . ثم عداد إلى وليلي ومكث بها مدة شهر تقريباً ، استراح خلاله جيشه من التعب ، ثم خرج لغزو من بقي من البربر على المجوسية والنصرانية واليهودية ، ففتح قلاعاً كثيرة ، ودخل أهلها في الإسلام طوعاً وكرهاً ، ومن رفض الدخول في الإسلام قتله . ثم قفل راجعاً

إلى وليلي . ولم تدخل سنــة 173 ه حتى كان إدريس قد دوّخ معظم بلاد المغرب الأقصى طولاً وعرضاً .

ثم قصد مدينة تلمسان – في أرض الجزائر الشقيقة – لمحاربة سكانها من قبائل مغراوة وبني يفرن . وما أن وصل اليها بجيشه الكثيف حى خرج عاملها . ورضي بمبايعته دون العباسين ، فدخل إدريس المدينة مع جيشه ، وأمن أهلها وبنى بها مسجداً عرف باسم مسجد تلمسان

#### وفاته بإيعاز من الرشيد

ولما علم الحليفة العباسي هارون الرشيد بما أصبح عليه إدريس من القوة والحول ، وباستيلائه على تلمسان التي كانت تحت النفوذ العباسي، وهي في نظر وزيره بحيى البرمكي بأب الشرق ، ومن دخل الباب دخل الدار لما علم بذلك هم بإعداد جيش كثيف وتوجيهه لمحاربة إدريس . ولكن وزيره نصحه بالعدول عن هذه الفكرة ، واقترح عليه اللجوء إلى الحيالة ، وذلك بأن يرسل إلى إدريس رجلا ذكيا يتظاهر بأنه ضد. العباسين ، ويحتال على قتله . فاستحسن الرشيد الاقتراح ، ثم اختار القيام بهذه المهمة رجلا يدعى سليان بن جرير المعروف بالشاخ .

جاء الشهاخ إلى إدريس وتظاهر أمامه بأنه يحب أهل البيت ويكره العباسيين ، وأنه فر من قبضتهم بأعجوبة ، فصدقه إدريس وقربه إلى عجلسه ، وبالغ في الثقة به وإكرامه . وذات يوم ، غاب راشد عن سيده إدريس ولم يكن يفارقه أبداً ، فوجد الشهاخ الفرصة سانحة ، فدس طه سماً خفية ، فقتله ، ثم انسل هارباً . ولما عاد راشد من غيبته وجد

إدريس ملقى على فراشه يتمتم بكلمات غير مفهومة .. وتفقد الشهاخ فلم يجده، فأدرك في الحال أنه هو الجاني . وفي التو خرج راشد هو وجاعة من الجيش في طلب الشهاخ فلحقه يعبر وادي ملوية ، وضربه ضربات يسيفه قطعت إحداها يده اليمنى ، وشجّت رأسه أخرى . ولكن رغم ذلك استطاع الشهاخ ان ينجو بنفسه من القتل . ثم عاد راشد إلى وليلي ودفن إدريس بها ، وكانت وفاته في فاتح ربيع الثاني سنة 177ه .

وكان إدريس قد ترك زوجة بربرية حاملاً تدعى كنزة ، فجمسع راشد وجوه البربر وطلب منهم أن ينتظروا ريباً تضع كنزة حملها ، فإن كان ولداً ولوه ملكاً عليهم خلفاً لأبيه ، وإن كان أنبى اختاروا من بينهم من يقوم بشؤوبهم ، فوافق الجميع على ذلك . ولما وضعت كنزة كان المولود ذكراً ، فسموه إدريساً كأبيه ، ويقال إنه كان يشبهه . وقام راشد بأمور البربر أثناء الحمل ومن بعده، وقد بذل جهوداً مشكورة في تعليم الطفل إدريس وتربيته ، فحفظه القرآن الكريم ورواه الحديث الشريف ، وعلم الشعر والحكم والأمثال ، ودربه على ركوب الحيل وفنون الحرب . ولما بلغ الولد 14 سنة وخمسة أشهر تقريباً ، بويع بالملك كما بويع يوم ولادته ، وذلك في غرة ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وماثة من الهجرة. فأظهر إدريس طول حياته من ضروب الفطنة والحنكة والجدارة ما يثير الدهشة .

ولما استقام له الامر ، وكثرت جيوشه ، وقوي نفوذه في طول البلاد وعرضها ، جاءته وفود كثيرة من العرب من افريقية والاندلس، يقدر عددهم بخمسائة، فسر إدريس بهم غاية السرور ، وبالغ في اكرامهم وأسند إليهم المناصب الرفيعة دون البربر ، فعين منهم مُعير بن مُصعب

أزدي المعروف بالملجوم وزيراً . كما عين أبا الحسن عبدالله كاتبه لحاص ، وعين غيرهما قاضياً ، وآخر قائداً عاماً للجيش ، وهكذا ، ما كان السبب في قيام بهلول المضغري بالثورة ضده ، وكان من قواده لمخلصين . وقد دفع الإباء هذا القائد البربري إلى خلع بيعة إدريس إعلان بيعته للعباسيين .

وأمام ذلك لم يجد إدريس الاصغربُد آمن استعطاف القائد البربري بقرابته لرسول (ص) ، فكف عنه بهلول وصالحه . ثم انحرف عنه اسحق لأوربي لنفس السبب المتقدم وهو تفضيله للعرب على البربر ، فترك هذا القائد البربري بيعة ادريس، ومال الى بني الاغلب التابعين للعباسيين، باحتال ادريس عليه وقتله .

#### بناء مدينة فاس ( 192 ه)

لما كثرت الوفود العربية على إدريس الاصغر ، وضاقت مدينة وليلي بهم فكر في بناء مدينة جديدة ، فوقع اختياره أخيراً على المكان الذي اكتشفه وزيره عمير بن مصعب ، حيث مدينة فاس حالياً . وكانت تسكن المكان قبائل على دين المجوسية واليهودية والنصرانية ، وكانوا في قتال لا ينقطع مع بعضهم بسبب اختلافهم الديني ، والعصبية القبلية . ولما حضر إدريس لمعاينة الموضع ، وجد هذه القبائل تتقاتل ، فتدخل في الامر وأصلح ما بينها ، ثم رغبها في اعتناق الإسلام فأسلم الجميع ، واتفق معهم على شراء المكان الذي اختاره لبناء المدينة بثمن يقدر بنحو ستة آلاف درهم ، ودفع لهم الثمن ، وأشهد عليهم في ذلك كاتبه أبا الحسن عبدالله .

وفي غرة ربيع الآول سنة 192 ه شرع في بناء المدينة، مبتدئاً بعدوة الأندلس، وبنى بها مسجداً يعرف بجامع الأشياخ. وبعد ثلاث سنوات شرع في بناء عدوة القرويين وبنى بها مسجدها المعروف بجامع الشرفاء. وبها بنى مساكنه، وانتقل اليها نهائياً مع أهله وعشيرته ورجال دولته. ولقد شجع الناس على بناء بيونهم لتعمير المدينة وفي عدوة الأندلس أنزل الأندلسين الوافدين عليه من اسبانيا، وامافي عدوة القرويين فقد أسكن عرب القيروان النازحين اليه. وكان عدد الأندلسين ثلاثمائة أسرة، وعدد العرب الوافدين من القيروان ثلاثة آلاف أسرة. ولما جاءته وفود من أهل الفرس من العراق أنزلهم بالقرب من عين علون.

ولما أتم إدريس الأصغر بناء مدينة فاس ، جعلها عاصمة ملكه . وفي سنة سبع وتسعين وماثة للهجرة ،خرج لغزو بلاد المصامدة فأخضعها لحكمه ،ثم عاد إلى فاس وظل بها مدة . ثم خرج في نفس السنة لمحاربة قبائل نفزة في بلاد المغرب الأوسط ( الجزائر الشقيقة ) فتغلب عليها، واستولى على مدينة تلمسان ، واعتنى بإدخال إصلاحات هامة عليها ، ومكث بها مدة ئلاث سنوات ، ثم قفل راجعاً إلى فاس .

وهكذا تمكن إدريس الاصغر من توحيد صفوف البربر تحت لـواء دولته الإدريسية . وأصبح نفوذه يشمل المغرب الأقصى والأوسط، الذي كان تابعاً من قبل للنفوذ العباسي . وظل هذا الملك الفذ يقوم بالأعمال الجليلة لصالح دولته إلى أن توفاه الله في جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتين . وكان قد بلغ من العمر نحو ست وثلاثين سنة ودفن بعاصمته . وقد ترك من الأولاد اثني عشر ، كلهم ذكور ، أكبرهم محمد .

ولما اعتلى محمـد بن إدريس الأصغر أريكة الملك قسم المغرب بين

إخوته الكبار بإشارة جدته كنزة ، وبقي أولئك الإخوة عمالاً يأتمرون بأمر أخيهم الملك ، ويسيرون وفق خطته . ولكن لم يمض وقت طويل حتى تنازع الإخوة على الملك ، وقامت بينهم الفتنة ، وظل الحال كذلك حتى توفي الملك محمد بفاس في ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين ومائتين، ودفن بالعاصمة بالقرب من أبيه . وكان قبل وفاته قد عهد بالملك لابنه على بن محمد ، الذي كان يبلغ من السن يوم توليته تسع سنوات وأربعة أشهر . فتولى الوصاية عليه بعض أفراد حاشية والده المخلصين، وكانت أيام هذا الملك زاهرة ، ساد فيها الهدوء والأمن والازدهار نسبياً، وتوفي في رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين ، بعد ان عهد لأخيمه يحيى بتولي شؤون الرعية . وكان عهد يحيى هذا عهد عز ورفاهية وسلطان عريض، وعدل بين الناس ، وتقاطرت الوفود عليه من كل جهة : من المغرب ومن افريقية والأندلس .

### جامعة القرويين (245هـ)

كانت الأرض التي بنيت فيها جامعة القرويين ملكاً لرجل من قبيلة هوارة ورثها عن أبيه ، الذي امتلكها أيام تأسيس فاس . وكان في جملة من وفد من عرب القيروان امرأة تسمى فاطمة بنت محمد الفهري، وتكنى بأم البنين ، وكانت قد ورثت عن زوجها وإخوتها مالاً كثيراً وكانت امرأة صالحة ، فلما نزلت بعدوة القرويين ، ورأت ذلك الموضع أعجبها ، وفكرت في بناء مسجد للصلاة وتدريس العلم تقرباً إلى الله وشكراً على نعائه . فاشترت الأرض من صاحبها ، وشرعت في البناء يوم السبت فاتح رمضان سنة خمس وأربعين ومائتين ، وحفرت به بئراً

للبناء والسقي منه ، وتم بناء الجامع في عهد يحيى بن محمد ، الذي وصلت الدولة في زمانه أوج عزها وسلطانها .

وقد كان جامع القرويين أول جامعة إسلامية أسست في العالم الإسلامي، ثم تأسست بعدها جامعة الأزهر الشريف عصر ، بناها الفاطميون الذين ينحدرون من أصل مغربيي أيضاً . وقد صارت القرويين على مر الأيام كعبة يحج اليها الطلاب من كافة البقاع والأصقاع ، وتخرج منها مئات من علماء الدين ، وفطاحل العلم وجهابذة اللغة والأدب ، بيتضوا وجه المغرب في سجل الزمان ، وخلدوا النبوغ المغربي في أسفار الشرق والغرب . واليوم وقد نظمت جامعة القرويين تنظيماً عصرياً جديداً في عهدي الملكين الجليلين المرحوم له محمد الحامس، وابنه البار الحسن الثاني عهدي الملكن الجليلين المرحوم له محمد الحامس، وابنه البار الحسن الثاني أطال الله عمره ، فإنا نرجو ونأمل أن تقوم القرويين بواجبها على الوجه الأكمل ، حتى تعيد مجدها الغابر وتحقق عزها المرتجى إن شاء الله .

وبعد وفاة يحيى بن محمد تعاقب أبناء إدريس على ملك المغرب ، ولكنهم لم يقوموا بأعمال عظيمة تستحق الذكر ، وظلت الحالة تسوء إلى أن قام على الدولة موسى بن أبي العافية الذي كان خاضعاً للعبيدين (الفاطميين) أول الأمر ثم خرج عن طاعتهم، فعمل هذا على تقويض عرش الأدارسة. ولما حقق مراده أصبح السيد المطاع في البلاد . وتوارث أبناؤه الملك من بعده مدة مائة سنة تقريباً ، ولكن أيامهم كانت أسوأ من سابقتها ، ولم يقوموا بعمل جليل يستحقون عليه تقديراً أو ثناء . وقد عاشت الدولة الإدريسية زهاء قرنين وثلاث سنين ، وكانت أيامها بصفة عامة زاهرة ، توفر فيها الأمن ، وتمتع الناس خلالها يقسط وافر من الحرية والرفاهية ، وكثرت المدن بصفة خاصة .

- فر إدريس إثر واقعة فخ بالمشرق ، ولجأ إلى المغرب مع مولاه راشد ، وهناك بايعته قبائل البربر ملكاً عليها .
- في سنة 177 ه أوعز هارون الرشيد بقتل إدريس إلى شخص يدعى
   الشماخ فدس له سما وقتله .
- لما مات إدريس انتظر العربر حتى وضعت زوجه حملها ، فكان المولود ولداً ، فأسرعت القبائل العربرية إلى مبايعته خلفاً لأبيه .
- لا ضاقت مدينة وليلي بالسكان أشار إدريس الأصغر ببناء مدينة فاس وذلك سنة 192 ه ، واتخذها عاصمة لدولته.
- في عهد يحيى بن محمد بن إدريس بن إدريس بنّت فاطمة بنت محمد الفهري جامعة القرويين ، فكانت أول جامعة أسست في العالم الإسلامي ، وصارت منذ تشييدها مهد العلم والعرفان ، وموئــل العلماء والطلاب . وكان لجهودها العلمية فضل عظيم على حضارة المغرب .

#### أسئلة

- 1 كيف فو إدريس من واقعة فخ ؟ كيف أسس دولته في المغرب ؟
  - 2 لم قتل هارون الرشيد إدريس ؟
  - 3 متى بنيت مدينة فاس ، وكيف تم ذلك ؟
  - 4 ما ألمشورة السيئة التي عمل بها إدريس الاصغر ؟ ما نتائجها ؟
- 5 تحدث بإسهاب عن بناء جامعة القرويين ، وعما تعرفه من خدماتها العلمية ..

#### الدرس السابع:

# قيام الدولة الاموية بالاندلس

عبد الرحمن الداخل ( 138 - 172 هـ)

لا آل أمر الحلافة في الشرق إلى بني العباس ، بعد تغلبهم على بني أمية ، شرعوا في تعقب فلولهم ، وتعذيب عائلاتهم قصد إبادتهم بشى الوسائل ، فن قتل بالسيوف وطعن بالرماح ، إلى احتزاز للرؤوس وقطع للأطراف ، وصلب على الأخشاب وتعريض الأجسام لحارة القيظ . وكان أبو العباس السفاح أول الحلفاء العباسيين قد أمر بقتل عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ، وبعث إلى داره في دمشق رجالا لتنفيذ أمره . ولكنهم لما وصلوا للبيت وجدوا صاحبه متغيباً عنه . وما ان علم عبد الرحمن بكل ذلك حتى فر إلى فلسطين هو وخادمه بدر ، بعد أن أخذ ما استطاع أخذه من مال .

ثم وصل إلى برقة ، فلما أحس عاملها ابن حبيب الفهري بوجوده

في المدينة فرق جنوده في كل مكان قصد العثور على الشاب الأموي. وغلة في الأصفاد، ثم تسليمه إلى الخليفة العباسي طمعاً في الحظوة بمحبته ومجازاته على ذلك خبر الجزاء . وكان هذا الرجل قد عينه الأمويون ليتولى عمالة برقة ونواحيها ، وظل يأتمر بأمرهم ، ويظهر لهم المحبسة والإخلاص والطاعة تصنعاً ورياء ، فلما قضى العباسيون على الأمويين ، وأقاموا دولتهم أسرع هذا العامل المراثي بإعلان بيعته للحاكمين الجلد . ولما حل عبد الرحمن بعالته خف للقبض عليه ، ناسياً فضل الأمويين عليه ، وتلك عادة اللئام ، وما أكثرهم ، ولكن أمله لم يتحقق ، فقد أفلت عبد الرحمن من يديه الملطختين بالعار والشنار ، ووصل سالماً إلى تاهرت أو تيهرت بالجزائر الشقيقة ، وكانت عاصمة البربر هناك . فاستقبل هو وأصحابه المخلصون الذين رافقوه من برقة ، من طرف زعم البربر الزناتين سكان تاهرت بكل حفاوة وترحيب وتكريم . وإلى قبيلة زناتة هذه ينتمي عبد الرحمن من جهة أمه البربرية (راح) .

وقد تربى عبد الرحمن يتيماً هو وإخوته في قصر جدهم هشام عاشر الخلفاء الأمويين ، لأن أباه معاوية توفي سنة 118 ه ، وعمره هو خمس. سنوات ، كما توفيت والدته . وكان هشام يخص عبد الرحمن وإخوته بالخمس من ربع الأندلس . وقد كان انتاء أمه إلى البربر وربع الأندلس المخصص له ، من الأسباب القوية التي جعلته يفضل الفرار إلى المغرب، ويفكر في الدخول إلى اسبانيا ليؤسس دولته الأموية مها .

### عبد الرحمن يؤسس دولته الأموية

وفي الوقت الذي كان عبد الرحمن مقيماً في تاهرت بين أخواله البربر بنعم بالأمن والحرية والسعادة والجاه ، كانت أحوال اسبانيا في غايسة الفوضى والاضطراب ، بسبب الفتن الأهلية ، والحروب القائمة بسن عامر بن عمرو العبدري ، أمير سرقسطة ، وبين يوسف الفهري أمير قرطبة وطلبيطلة . ووصل إلى علم عبد الرحمن ما بجري في ديار الأندلس، فرأى أن الفرصة مواتية ، فأرسل خادمه بدرا اليها ليمهد له الطريق لتحقيق رغبته في الإمارة عليها .

ومن الصدف العجيبة التي قلما يجود بها الزمان أن يصل بسدر إلى قرطبة فيجد شيوخها ورؤساءها ووجوه القوم فيها مكو نين اجهاءاً خطيراً بتباحثون فيه حول إقصاء أميرهم المتغيب يوسف الفهري بتهمة استغلاله منصب الإمارة في مصالحه الحاصة ومصالح آله من قبيلة قيس ، ومحجة أنه آخذ في سلخ اسبانيا المسلمة عن خلافة الشرق ، وفي ذلك ما فيه من التفرقة بين صفوف المسلمين ، وضعف كيابهم . وفعلا اتفقوا على عزل أميرهم ، ولكنهم ظلوا محتارين في اختيار الشخص الذي محل محله ويكون حائراً على قوة الشخصية والفضل والعلم والتدين والحنكة ويكون حائراً على قوة الشخصية والفضل والعلم والتدين والحنكة حتى يستطيع إعادة الأمن إلى نصابه ، وتحسين أحوال المسلمين، وتحقيق العدل والمساواة بين الجميع .

فانتهزها بدر فرصة وأطلع بعضهم على قصده من اللجيء إلى الأندلس، ذاكراً لهم أن الصفات التي يشترطونها فيمن يتولى إمارتهم متوفرة في شخصية عبد الرحمن الأموي ، ودلهم على وجوده بتاهرت ، فتداولوا

فيا بينهم في شأن ذلك . وأخبراً قرروا الموافقة على ما عرض عليهـم بدر بالإجاع . وهيأوا مركباً أمحروا به نحو تاهرت لنقل أميرهم الجديد عبد الرحمن . ولما وصلوا واجتمعوا بعبد الرحمن بايعوه أميراً عليهم باسم مسلمي الأندلس ، وطلبوا منه الارتحال معهم ليتسلم مقاليد الحكم .

لا عزم عبد الرحمن على مصاحبة الوفد الأندلسي أعدت له قبيلة زناتة مئات من فتيام الأشاوس ليرافقوه إلى الأندلس ، ويشد وا عضده في إقامة دولته . وهكذا دخل عبد الرحمن إلى اسبانيا ، بعد أن أمضى في البلاد المغربية مدة تقدر بنحو خمس سنين ، طاف في أثنائها بين قبائل البربر ووطد صلته بها . وكان دخوله في ربيع الآخر سنة 138ه ، في عهد أبي جعفر المنصور خليفة العباسيين، وعرف منذ ذلك الوقت بعبد الرحمن الداخل .

وأثناء دخوله انسلخ إقليم سبتماينا من بلاد الغال (فرنسا) و عن الحكم الإسلامي نتيجة لضعف المسلمين وقيام الفتن بينهم ، التي اضطرم أوارها زمناً طويلاً .

# لجهوده في سبيل الاستقرار والوحدة

دخل عبد الرحمن قرطبة واتخذها عاصمة لدولته الفتية ، أما يوسف الفهري ، الأمير السابق ، فإنه لما رجع من حربه ضد أمير سرقسطة ،

<sup>\*</sup> مما تجدر ملاحظته أن العرب وصلوا في فتوحهم ببلاد الغال إلى مدينة ليون التي دخلت في حوزتهم ، ولكنهم تراجعوا إلى الاندلس غير منهزمين ، عندما سقط قائدهم عبد الرحمن الغافقي في إحدى المعارك صريماً كبطل من الابطال العظام .

ووجد عبد الرحمن قد حل محله ، اشتبك معه في عدة حروب مهولة ، انتهت بتصالح الرجلين ، على أساس أن يرد عبد الرحمن ليوسف جميع أملاكه ، ويسمح له بالسكنى في بـلاط الحر ، حيث قصره الفخم ، الذي يوجد بشرق قرطبة ، ومقـابل ذلك يعترف يوسف بإمارة عبد الرحمن على الأندلس ، ويدفع له ولديه كرهينة على الاتفاق .

وما أن استقر على أريكة الإمارة حتى بدأت الوفود تتقاطر عليه من كل حدب لتعلن له بيعتها . وبعد زمن يسير أخذ فيه راحته، شرع في التجوال بأنحاء إسبانيا متفقداً أحوالها ، وعاملاً على الضرب على أيدي العابثين ومثري الفنن .

وبينا عبد الرحمن يكرس الجهود في سبيل توحيد صفوف المسلمين في الأفدلس تحت لوائه ، تارة بالحلم والسياسة ، وتارة بالقوة والسيف بينا هو كذلك إذا بيوسف المعزول ينظم لل في الخفاء حركته المعادية ، ويبذل الأموال بسخاء في سبيل استالة الرؤساء ، وتأليف جيش قدوي يمكنه من القضاء على عبد الرحمن الداخل ، الذي اعتبره متعدياً عليه ، وغاصباً لحقه في الإمارة . وما ان حلت سنة 142 ه حتى أعلن يوسف ثورته الحطيرة ضد عبد الرحمن ، فاستولى على الحصون والقلاع التي تقع في غرب قرطبة ، وكان يقود جيشاً لجباً قوامه عشرون ألف جندي ، وأعلن نفسه أمريراً على الأماكن التي استولى عليها . ولما تعرضت له الجيوش الأموية هزمها أول الأمر ، ولكن عبد الرحمن حقق الانتصار عليه في النهاية . وأثناء هزيمته اغتاله بعض جنوده ، واحتزوا رأسه ، عليه في النهاية . وأثناء هزيمته اغتاله بعض جنوده ، وأملا في الحظوة عند وبعثوا به إلى قرطبة ، برهاناً على طاعتهم ، وأملا في الحظوة عند الأمر الأموي .

وقام أبناء يوسف الثائر المتوفى بصولات حربية جريئة ضد عبد الرحمن، أخذاً لأبيهم بالثأر، وسعياً وراء استعادة حكمهم للبلاد. وكان يوسف وأبناؤه أعظم خطر يهدد كيان الدولة الأموية الحديثة العهد بالتكوين في الأندلس. فلما قضي عليهم استراح عبد الرحمن قليلاً من متاعب الحرب.

وفي سنة 145 ه أمر أبو جعفر العباسي واليسه العلاء بن مغيث أن يستعيد اسبانيا إلى النفوذ العباسي كما كانت قبل قيام الدولة الأموية بها، وأغار العلاء فعلاً على شواطىء الأندلس، ولكنه فشل في تحقيق أمنيته. وفي تلك الأثناء كانت هناك ثورة عارمة ضد عبد الرحمن تدعو لبي العباس دون الأمويين، واتفق كل من والي برشلونة: سلمان بن يقظان الأعرابي، وعبد الرحمن بن حبيب الفهري، وأبوب الأسود بن يوسف الذي كان عبد الرحمن الأمير قد سجنه سجناً مؤبداً. وقرروا طلب العون من شارلمان ، ملك بلاد الغال (فرنسا) ، الذي كان أعظم ملوك ذلك العصر، والذي كان صديقاً للعباسين.

وفي مدينة بدر بُون Paderborn من أعمال فرنسا ، اجتمعوا بشارلمان وطلبوا مساعدته ، على أساس الاعتراف بسلطته على اسبانيا المسلمة . وتم الاتفاق بين الخونة وشارلمان ، على أن يعينوه بجيوشهم المسلمة أثناء دخوله للبلاد دخول الظافر المنتصر ، ولكن المتفقين فشلوا بسبب اختلال الخطة ومحاربة بعضهم البعض ، واضطرار تراجع شارلمان عن الأماكن التي كان قد احتلها في اسبانيا ، لقيام فتنة كبرى في بلاده . ولما تمكن الأهالي من القبض على الأعرابي ، الذي كان رأس الفتنة حكموا عليه بالموت ، بتهمة الحيانة العظمى ، فقتل في الجامع على مرأى من الجميع .

وهكذا قضى عبد الرحمن على مناوئيه ، من عرب وفرنج وبربر ، ووطد دعائم حكمه في طول البلاد وعرضها بالحكمة أحياناً ، وبالقوة أخرى . ورغم أقيام الفتن في البلاد ، وخوضه الحروب ضد أعدائه الكثيرين فقد قام عبد الرحمن بأعمال عظيمة في سبيل رقي البلاد، وتحسين أحوال الرعية وقد صرف من أجل ذلك زهرة عمره،أي أربعاً وثلاثين سنة.

وكانت اسانيا المسلمة قبل دخول عبد الرحمن الملقب بالداخل ، ولاية تابعة ببصفة عامة الله الحلافة العباسية بالشرق ، ولكنها بعد تأسيس الدولة الأموية بها انفصلت بهائياً عن تبعيتها للشرق . وكان عبد الرحمن يفكر دوماً في القضاء على العباسيين ، واسترداد ملك بني أمية الذي اغتصبوه اغتصاباً من أصحابه .

# مظاهر الحضارة والعلم في عصره

اعتنى عبد الرحمن الداخل ببناء الجوامع الكثيرة للصلاة ودراسة العلم، وتشييد العارات المنيفة والقصور الجميلة . وأهم تلك الجوامع جامع قرطبة الكبير ، الذي تم تشييده سنة 170 ه ، ويقال إن نفقته بلغت مائة ألف دينار . وقد بني في مكان كنيسة كانت قائمة هناك . كما بني الأمير كثيراً من الحامات والأسواق والفنادق، وشجع على البناء والتشييد. وكانت الشوارع متسعة ومرصفة بالأحجار ترصيفاً جيداً ، وقنوات المياه والمجاري تصل إلى البيوت في نظام هندسي محكم .

وإلى قرطبة كان يهرع مئات الطلاب من الشرق والغرب مسلمين

ونصارى ويهود على السواء ، ليرشفوا جميعاً من مناهل العلم والفلسفة والآداب والطب، وغيرها من العلوم والفنون التي يتلقونها على أيدي فطاحل العلماء والشيوخ العظام . وكان من عادة عبد الرحمن أن يقرب اليه العلماء والأدباء ويوليهم المناصب التي تليق بكل واحد منهم ، ويجزل العطاء لهم بلا حساب . ويلاحظ أن دولته كانت عربية محضة ، على غسرار ما كانت عليه دولة بني أمية في الشرق ، مخلاف دولة بني العباس .

وهو أول من استحدث منصب الحجابة في الدولة ، ولم يكن معروفاً قبل ذلك . واهتم بتنظيم جيوشه تنظيماً راقياً يناسب ذلك العصر ، كما بنى قواعد خاصة لصنع السفن البحرية .

وبالإجهال ، فإن الأندلس في عهد عبد الرحمن ، خصوصاً في قرطبة نالت حظاً وافراً من التقدم والرقي والعلم والحضارة ، رغم جلبة الفتن والحروب، التي اضطر الأمير الى خوضها . وبفضل كل ذلك صارت قرطبة عاصمة الأندلس تضارع بغداد عاصمة العباسيسين بالشرق في الحضارة والعمران ، وتنازعها الزعامة في العلوم والفنون والآداب .

#### وفاته

وفي يوم الثلاثاء من ربيع الآخر سنة 172 ه توفي هذا الأمير العظيم،

بعد ان قضى في خدمة المسلمين بالأندلس زهاء ثلاث وثلاثين سنة . وقبل موته أسند الأمر إلى ابنه هشام، بالرغم من أنه أصغر من أخيه سليان، والسبب في ذلك أن عبد الرحمن كان يعرف قدر هشام ومحبة المسلمين له ، نظراً لسمو أخلاقه وكريم صفاته .

- علم عبد الرحمن بأن العباسين جادون في البحث عنه للإيقاع به ،
   كما أوقعوا بسائر الأمويين ، ففر إلى فلسطين ، ثم إلى المغرب واستقر في تاهرت بالمغرب الأوسط .
- في أثناء مقامه بتاهرت كانت أحوال اسبانيا المسلمة في غاية الفوضى، فرأى عبد الرحمن أن الفرصة سانحة فبعث مولاه بدرا إلى الأندلس لتمهيد الأمر له .
- وصل بدر إلى قرطبة فوجد أهلها يتناقشون حول عسزل أميرهم يوسف الفهري لسوء سلوكه ، فعرض بدر عليهم استعداد عبد الرحن الأموي للقيام بشؤونهم فوافقوا وبايعوه أميراً عليهم .
- في سنة 138 ه دخل عبد الرحمن إلى الأندلس فحقق وحدة البلاد،
   وفصلها عن دعوة العباسين .

#### أسئلة

- 1 كيف أفلت عبد الرحمن من مقصلة العباسيين ؟ إلى أين اتجه ؟ أين أقام في المغرب ؟
  - 2 حدثنا عن أحوال اسبانيا أثناء مقام عبد الرحمن في تاهرت .
  - 3 كيف انتقل عبد الرحمن الداخل إلى الاندلس ؟ في أي سنة تم ذلك ؟
  - 4 ما أهم العقبات التي واجهته هناك في سبيل تحقيق وحدة البلاد ؟ متى توفي ؟
- .5 -- أذكر لنا أمم الاعمال التي قام بها عبد الرحمن الداخل ؟ تحدث قليلا عن الحركة العلمية
   في عهده .

الامويون في الاندلس الناصر ــ المستنصر ازدهار الحضارة في عهديهما

عبد الرحمن الناصر ( 300 - 350 ه):

صفاته وتوليته:

كان مولد عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر في رمضان سنة 227ه، وتربى في كنف جده عبدالله لأن أباه كان قد قتل بسبب وشاية . وكان جده يبالغ في محبته والعطف عليه . وكثيراً ما كان ينيبه عنه في حضور الحفلات الرسمية ، والأعياد القومية ، واستعراض الجنود .

 وتمت توليته في أوائل ربيع الأول سنة 300 ه وعمره آنذاك 22 سنة . جهاده في سبيل الوحدة:

وفي الوقت الذي جلس فيه عبد الرحمن الناصر على عرش الإمارة الأموية، كانت الثورات والفن تعم اسبانيا المسلمة كلها . ولقد تمخض ذلك عن استقلال كل وال أو أمير بمقاطعته ، وتخلصوا من التبعية للدولة الأموية التي كانت قاب قوسن أو أدنى من التداعي والانهيار لولا أن تداركها الله بعبد الرحمن الناصر ، الذي تصدى منه اللحظة الأولى لرتق الفتوق ، ولم الشعث ، وقطع دابر المفسدين ومنبري القلاقل والفن من الأمراء والزعماء الكثيرين . فواتاه الحظ ، وحالفه النجاح فيا انبرى له من عمل جبار . وهكذا نشر ألوية السلام والأمن في جميع الربوع الأندلسية ، جنوبها وشرقها وغربها ، بعد جهاد عسر ، دام زهاء عشرين سنة منذ توليته ، خصوصاً بعد استيلائه على مدينة طليطلة عاصمة بني حفصون ، الذين كانوا قد تغلبوا على معظم الأقالم الإسلامية الشرقية ، وأرغموا سكانها على الاعتراف بإمارتهم . وقد ظلت طليطلة عارجة عن طاعة الأمويين مدة 42 سنة تقريباً . وبعد استيلاء عبد الرحمن الناصر عليها لم يبق خارجاً عن سلطته في البلاد إلا أقاليم النصارى في النائل .

ونشير هنا بصفة خاصة، إلى أن ألد الأعداء وأعظمهم قوة وخطراً، الذين جابهم الناصر هم: عمر بن حفصون وأبناؤه، ونصارى الشمال، وكلاهما في اسبانيا. ثم الفاطميون الذين أخذ نفوذهم - في النصف الأول من القرن الرابع الهجري - يطغى في مجموع المغرب. فقد وقف بنو حفصون في وجهه، فاشتبك معهم في عدة حروب كان ينتصر عليهم

في معظمها، رغم ما بذلوه من حول وقوة واصرار، في سبيل القضاء على الدولة الأموية ، والاستئثار بحكم البلاد وحدهم . وتحالفوا من أجل ذلك مع مملكة ليون الواقعة في الشمال ، دون أن يشعروا بتوبيخ ضميرهم على ما في عملهم هذا من عار وشنار وخيانة عظمى للإسلام والعروبة . وكثيراً ما كان الأمير عبد الرحمن يخرج بنفسه لحرب الأعداء ، ويظهر في قتاله من ضروب الشجاعة والإقدام ، ما يبعث على التقدير والإعجاب .

واشتبك مع أعدائه نصارى الشهال ، الذين كانوا البادئين بالعدوان ، فانتصر عليهم في القتال ، واحتل كثيراً من مديهم وقلاعهم ، ولم يثنه عن القضاء عليهم بهائياً إلا اضطراره لمواجهة الخطر الذي كان بهدد دولته من الجنوب . ذلك الحطر الذي كان مبعثه الدولة الفاطمية القائمة في إفريقية ( تونس ) والتي أخذ نفوذها عمتد في مجموع المغرب . وقد حقق انتصارات باهرة أبضاً على الفاطميين ، وأوقفهم عند حدهم .

#### من أسباب نجاحه:

كان الناصر يتغلب على أعدائه بالقوة تارة ، وبالسياسة والتسامح تارة أخرى . وكان يرحم الذين يتغلب عليهم . وإذا جنحوا للسلم بجنح له ، ويعاملهم معاملة كريمة . وكان يعتني بالجرحى سواء من جنده أو من جند أعدائه ، مما يشف عن علو همته ونبل أخلاقه . وكان إذا دخل مدينة أو قرية بحقق فيها إصلاحات هامة ، وبحسن أحوال سكانها، ويثبت دعائم الأمن والعدل بينهم قبل مغادرته ديارهم. ومما يزيدنا تقديراً لشخصية هذا البطل ، أن نصارى الشهال أغاروا على حصن الحنش وفتكوا بحاميته

من المسلمين فتكاً ذريعاً . ورغم أن أهل هذا الحصن كانوا خارجين عن طاعته ، ولا ينفكون يناصبونه العداء ، فإن الغيرة دبّت في نفسه على إخوانه المسلمين ، وصمم على الأخذ بالثار لهم من النصارى المعتدين. وهكذا سار بجيشه الكثيف إلى أرض الأعداء ، فأحرق زروعهم، وهدم بنيانهم ، وقتل خلقاً عظيماً منهم ، ممن اعترضوا سبيله من غير النساء والشيوخ والأطفال . ثم رجع الجيش إلى قرطبة العاصمة ، محملاً بالغنائم التي لا تحصى .

وبفضل قوة شكيمته في الحرب ، ورحمته بالمغلوبين ، وتسامحه مع التاثبين ، وكرمه وغيرته على إخوانه حتى ولو كانوا أعداءه . الى كل ذلك تعزى بعض الأسباب في نجاحه ، ذلك النجاح الباهر ، فيما أحرزه من الانتصارات، حتى اتسع نفوذه في اسبانيا كلها طولاً وعرضاً، باستثناء أقاليم الشمال التي ظلت بأيدي النصارى . وبفضل قوته الحربية وسياسته الحكيمة ، سارع كثير من ملوك أوروبا إلى خطب ود"ه ، من اسبان وفرنج ( فرنسين ) وألمان وروم وصقالبة وغيرهم .

# إعلان نفسه خليفة وأميراً للمؤمنين :

كان ولاة الأندلس - منذ الفتح - يلقبون فقط بالولاة أو الأمراء، واستمر الحال كذلك بعد تأسيس الدولة الأموية . ولما تولى عبد الرحمن الناصر شؤون الدولة لم يكن في أيامه الأولى يلقب إلا بالأمير ، ولكن عندما رأى أن الحلافة العباسية في الشرق آلت إلى الانهيار، بسبب تدخل العنصر التركي في شؤون بني العباس، حتى أصبح الأتراك يولتون ويعزلون من شاءوا من الحلفاء ، حسما تمليه رغبتهم وأطاعهم ، وخصوصاً عندما

81

سمع أن الخليفة المقتدر قتله مولاه مؤنس المظفر ، ثم أضفى على نفسه لقب الخلافة ، واستبد بالأمر سنة سبع وعشرين وثلاثمائة هجرية .

وعندما رأى أيضاً أن الفاطمين في إفريقية ( تونس ) انتحلوا لقب الحلافة لأنفسهم . لم يجد مانعاً من إعلان نفسه خليفة على المسلمين في اسبانيا ، وأمر أثمة المساجد أن يذيعوا ذلك بين الناس ، فوق المنابر . فكان عبد الرحمن هذا أول من لقب بالحليفة من بني أمية في اسبانيا . وبذلك أصبح هناك ثلاثة خلفاء في العالم الإسلامي : الحليفة العباسي في الشرق ، والحليفة الفاطمي في إفريقية ، والحليفة الأموي في اسبانيا .

وكان الأمراء الأمويون يتعاملون من قبل بنقود من طراز شرقي ، فلما لقب عبد الرحمن نفسه خليفة ضرب نقوداً خاصة بدولته ، وكتب عليها اسمه ولقب الحلافة وتاريخ ومكان ضربها بالأندلس . ويقال بأنسه ظل حاملاً للقب أمير الأندلس زهاء سبع وعشرين سنة .

#### وفاته:

وفي ثالث رمضان سنة 350 ه توفي عبد الرحمن الناصر وعمره 73سنة، بعد ان حكم البلاد أكثر من خمسين سنة ، صرفها في توحيدها، وتوطيد الأمن ، وإقامة العدل ، وتوفير أسباب العيش والرفاهية لشعبه .

الحكم المستنصر ( 350 – 366 هـ)

صفاته وأيامه:

تولى الحكم الثاني الملقب بالمستنصر الحلافة بعد أبيه عبد الرحمن الناصر

وذلك سنة 350 ه. وقد جمع هذا الخليفة من الصفات الحميدة والسجاياا الكريمة التي ورثها عن والده ما جعله في مصاف العظاء . وكان عصره يتسم بالسلام ، إذ لم يحدث فيه من الاضطرابات والقلاقل ما حدث في عهد أبيه ، وذلك لأن قوة والده الشخصية والحربية ظلت عالقة بأذهان الناس ورادعاً لهم من إثارة أي فتنة . ولم يكن ذلك قاصراً على مسلمي اسبانيا وحدهم ، بل تعدى خوف الدولة إلى نصارى الشهال ، الذين خلدوا إلى الهدوء والسكينة، منذ أن كسر شوكتهم عبد الرحمن الناصر ، وأرغمهم على طلب السلم . وظلوا على هدوئهم حتى بعد تولية المستنصر عدة .

ولكن النصارى عادوا فمزقوا حجاب السلام الذي كان مخيماً ، حيث غزوا المسلمين المتاخمين لهم ، واستولوا على عدة أقاليم من أرضهم . فجهز الحكم المستنصر جيشاً قوياً لمحاربتهم . وتمكن الجيش الإسلامي من إجلاء النصارى عن بقاع المسلمين المحتلة ، ولاحقهم في عقر دارهم فكبدهم خسائر باهظة ، وغم منهم غنائم تفوق الحصر والتقدير . وأمام ذلك لم بجد العدو مناصاً من طلب الهدنة ، وإقامة عهد السلام بينه وبين المسلمين . فاستجاب الحكم لطلبه ، لأنه كان يفضل بيطبعه السلم على الحرب ، ولكنه اشترط على العدو أن بهدم الحصون والقلاع التي على الحرد المسلمين باعتبارها مصدر قلق وتهديد لهم ، كما اشترط عليه أن يرد جميع الكتب العلمية العربية ، التي سبق أن استولى عليها من خزائن المسلمين .

فهدم النصارى حصونهم تنفيذاً للشروط، وأرجعوا إلى الحليفة الأموي. آلافاً من كتب العلم والأدب والفن والحكمة . وهكذا أظهر المستنصر لأعدائه ما يتحلى به من الشجاعة والإقدام والحنكة السياسية ، وهذا مما دفع بكثير من المالك الأجنبية إلى ان تخطب وده ، وترغب في صداقته. وكثيراً ما كان الحسكم يشارك جيشه في خوض المعارك الحربية ويحقق النصر على أعدائه .

وأرسل الحكم إلى المغرب الأقصى والأوسط جيوشه فاستولت عليها، وخُطب له على منابرهما ، بعد التخلي عن الخطبة للفاطميين ، كما تمكن من القضاء على دويلة الأدارسة التي كانت قد تأسست بالريف ، من جديد بعد ان قضى عليها آل العافية .

#### وفاته :

وفي شهر صفر سنة 366 ه توفي الحكم المستنصر ، بعد أن صرف من عمره في حكم البلاد ست عشرة سنة ،أظهر خلالها من الكفاءة والمقدرة ما هو جدير بانتسابه إلى أبيه عبد الرحمن الناصر العظيم . وبعده جاء ابنه هشام، وكان صغير السن لم يتجاوز عمره عشر سنوات . فضعفت الحلافة بالأندلس ، وأصبح أمر الدولة بيد ابن ابني عامر وأبنائه .

# الحضارة الإسلامية في عهدي الناصر والمستنصر

تهافتت المالك الأجنبية على ربط عدة اتصالات سياسية مع عبد الرحمن الناصر في عهده الزاهر ، منها ذلك التحالف الودي الذي ربطه البيزنطيون مع الحليفة الأموي ، وسببه أن الدولة العباسية كانت تعادي كليها . ومما يبين مدى هذا التحالف بين الدولتين ، أن الأمبراطور قسطنطين

السابع ملك بيزنطة أمر ببناء قبلة لجامع قرطبة العظيم ، وبولغ في صنعها وإتقانها بالفسيفساء المذهب والملون . هذا زيادة على ما قدمه إلى الحليفة الأموى من الأعمدة الرخامية العجيبة ، لتستعمل في بناء مدينة الزهراء .

كما أرسل قسطنطين هذا إلى الناصر الراهب نيكولاس «Nicholas» ليقوم لدى الحليفة المسلم ، بترجمة كتاب الطب من اليونانية إلى اللاتينية الذي كان قد أهداه إياه توثيقاً لعرى الصداقة ، ودعماً لروابط الثقافة بين البلدين . ولما ترجمه نيكولاس ، كلف الحليفة ابن شروط اليهودي ليقوم بترجمته من اللاتينية إلى العربية ففعل . وكان هذا الكتاب من نفائس كتب الطب في الأندلس .

وأرسل أوتو الأكبر أمبراطور ألمانيا، والذي صار فيا بعد أمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة، سفارة إلى عبد الرحمن الناصر ، لإقامة علاقات سياسية وودية . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل عقدت عدة علاقات أخرى من هذا القبيل ، بين الناصر وممالك أخرى كمملكة الصقائبة ، ومملكة إيطاليا ، وحكام فرنسا وغيرهم .

وفي عهد ابنه الحكم المستنصر عقدت كثير من العلاقات السياسية أيضاً، بينه وبين المالك الأجنبية وكان هذا الحليقة كأبيه ميالاً بطبعه إلى السلم، والمبالغة في إكرام الوفود الأجنبية التي تحل بقرطبة .

وكانت الحكومة في عهد الحليفتين منظمة غاية التنظيم ، وكان الحاجب يقوم بما يقوم به رئيس الوزراء اليوم ، ويساعده في المهمة وزير آخر. وكان للكتابة شأن عظيم لا يقل عن منصب الوزارة، وكان هناك كتابتان: كتابة الرسائل وكتابة الزمام أو الجهبذة. وكان للقضاء شأن خطير أيضاً،

ولا يتولاه إلا ذوو العلم الراسخ والسمعة الطيبة . وكان هناك المحتسب أو صاحب السوق ، ومهمته أن يراقب الأسواق ، ومحدد الأثمان ، ويفصل في البيع والشراء . ولكثرة الأرزاق ، وحسن التصرف فيها كانت الحياة رخيصة جداً .

وفي الناحية الزراعية والصناعية والتجارية ، تقدمت الأندلس تقدماً مرموقاً ، فكثرت الحقول المزروعة بأنواع مختلفة من الحبوب والحضر وأشجار الفواكه والزيتون وغيرها ، وحفرت السواقي ، وأقيمت السدود، وجلب الماء من الجبال والعيون والآبار ، للسقي والشرب . وقلما كان قصر أو بيت كبر يخلو من حديقة .

ونالت الصناعة حظاً وافراً من التقدم والازدهار، فقد كانت الدكاكين والأسواق مليئة بأنواع من الأواني والآلات، من ذهبية وفضية ونحاسية وزجاجية وفخارية، وكسذا أنواع الملابس والمنسوجات ذات الطسابع العربي والأوروبي والبربري، ناهيك بدكاكين العطور والبخور والأدوية وغرها .

أما التجارة فراجت رواجاً عظيماً في الداخل، وبين البلاد والأجانب، وكانت الجبايات والجارك منظمة ، تضبط بدقة دخل البلاد وخرجها .

أما في الناحية العلمية والفنية والأدبية ، فقد قطعت البلاد شوطاً بعيد المدى في التقدم . كانت مدارس الأندلس ، وبالأخص في قرطبة تعج بالطلاب من كل صوب وحدب ، وكان الحكم المستنصر كأبيه ، شغوفاً بالعسلم والعلماء ، وكان يرسل الرسل من أجل اقتناء الكتب النفيسة في البلدان البعيدة ، ويدفع في سبيلها أموالاً باهظة ـ وقد استطاع ان مجمع البلدان البعيدة ، ويدفع في سبيلها أموالاً باهظة ـ وقد استطاع ان مجمع

في خزانته من الكتب أربعائة ألف كتاب ، وفي وقت لم تكن آلــة الطباعة موجودة فيه . ذلك لأن المستنصر نفسه كان عالماً مطلعاً . وقد دفع في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مبلغ ألف دينار ذهبي . فاقتناه قبل أن يقتنيه غيره .

وأنشأ عبد الرحمن الناصر مصانع لبناء السفن ، ودوراً لضرب نقود خاصة بدولته بعد أن كانت الأندلس تستعمل نقوداً شرقية .

- كانت البلاد قد تفرقت كلمتها ، فعمل الناصر على توحيدها ،
   وانتصر على أعدائه النصارى ، فحقق لبلاده الأمن والاتحاد.
- من أسباب نجاح الناصر في سياسته وحروبه أنه اتبع سياسة القوة التارة ، واللين والتسامح والكرم تارة أخرى .
- أعلن الناصر نفسه أميراً للمؤمنين منافسة لأعدائه العباسيين والفاطميين. وهكذا أصبح في العالم الإسلامي آنذاك ثلاثة خلفاء: الخليفة الأموي في اسبانيا ، والخليفة الفاطمي في إفريقية ، والخليفة العباسي في الشرق .
- تولى الحكم المستنصر فكان عصره يتسم بالسلام ، إذ لم يحدث في عهده من القلاقل والاضطرابات ما حدث في عهد أبيه ، وذلك لأن هيبة والده ظلت عالقة بأذهان الناس ، فلم يجرؤ أحد على تمزيق حجاب السلام .
- بلغت الحضارة الأموية في الأندلس مبلغاً عظيماً من الرقي والكمال،
   وبالأخص في عهدي الناصر والمستنصر ، فقد قويت العلاقات بالدول الأجنبية ، وتقدمت البلاد في الزراعة والصناعة والتجارة،
   وفي الناحيسة العلمية كثرت المدارس المختلفة . وقد جمع الجكم أربعائة ألف كتاب في خزانته ، مما يدل على مبلغ تعلقه بالعلم .

#### اسئلة

<sup>1 -</sup> ما الحهود التي بذلها عبد الرحمن الناصر في سبيل توحيد الاندلس ؟

<sup>2 –</sup> علل أسباب تُوفيقه في سياسته وحروبه ؟ ً

<sup>3 -</sup> لقب عبد الرحمن النَّاصر نفسه بأمير المؤمنين، ما أهمية ذلك ؟ أذكر جملة أعماله الهامة؟

<sup>4 -</sup> كيف تولى الحكم المستنصر الحلافة ؟ بم امتاز عصره ؟ ما أعاله الحربية ضد النصارى؟

<sup>5 -</sup> تكلُّم باسهاب عن الحضارة الإسلامية في الاندلس. خصُّوصاً في عهدي الناصر والمستنصر؟

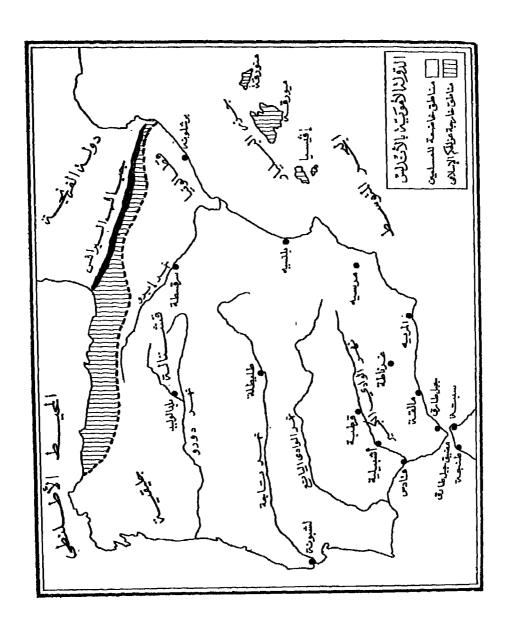

# المغرب بين الفاطميين والامويين ( 305 – 428 ه)

إمارتا: مغراوة وبني يفرن

### نشأة الدولة الفاطمية

كان أبو عبدالله المحتسب أكبر داعية لمذهب الشيعة في اليمن ، ولما حج في إحدى السنين اتصل في مكة ببعض رجالات قبيلة كتامة ، الذين جاءوا بدورهم لأداء فريضة الحج . واستطاع أبو عبدالله المحتسب أن يسيطر على الحجاج الكتاميين بمواهبه الفذة ، ويوهمهم بأن المهدي المنتظر من آل البيت سيظهر على يدهم ، فيكون لهم بذلك العز والسلطان على كافة المسلمين . وهكذا انخدع الكتاميون بادعائه ، وصحبوه معهم إلى يلادهم ، وجعلوه رئيساً دينياً عليهم ، فنشر بينهم مذهب الشيعة ،الذي تحمسوا له غاية التحمس .

ولما استقرت الأمور لعبدالله في إفريقية بعد معارك وحروب ، تم له فيها النصر ، استدعى مولاه عبيدالله الملقب بالمهدي ، فاستجاب هذا للدعوة وسافر . وما أن علم الحليفة العباسي المقتدر آنذاك بذلك حتى ألقى عليه القبض ، تم تمكن المهدي من الإفلات من يد الحليفة، ولكنه ألقي القبض عليه ثانياً على يد أمير الأغالبة بإفريقيا ، وتمكن أيضاً من الإفلات . وألقي القبض عليه للمرة الثالثة على يد أمير بسي مدرار بسجلاسة ، غير أنه استطاع النجاة بنفسه . وهكذا وصل إلى إفريقية بعد مصاعب وأهوال لاقاها في طريقه . وهناك بويع بالحلافة على المسلمين باعتباره المهدي المنتظر ، فكان أول خليفة عبيدي نسبة إلى اسمه ، أو باعتباره المهدي المذهب الشيعي ، أو فاطمي نسبة إلى فاطمة الزهراءالي شيعي نسبة إلى المذهب الشيعي ، أو فاطمي نسبة إلى فاطمة الزهراءالي زعم العبيديون أنهم ينتمون اليها .

وكانت لعبيدالله الفاطمي هذا أطاع بعيدة .. إنه لم يكتف بالاستيلاء على إفريقية والمغرب الأوسط ، بل سعى للاستيلاء على المغرب الاقصى أيضاً \* . وتم له ما أراد على يد مصالة بن حبوس .

# بنو أمية بالأندلس

لقد سبق أن عرفنا نشأة هذه الدولة على يد عبد الرحمن الداخل ، الذي كان من جملة من أفلت من آل أمية من مقصلة العباسيين، عقب القضاء على الدولة الأموية بالمشرق . وأنه وصل إلى تاهرت عاصمة البربر

إن هذا الخليفة الفاطمي مد سلطانه على مصر أيضاً عقب تأسيس دولته بالقير وان . وانتقل
 اليها نهائياً واتخذ القاهرة عاصمة لدولته .

بأختنا الجزائر ، حيث لقي من أهلها كل حفاوة وتكريم . وبعد أن استقر بين ظهرانيهم مدة تطلعت نفسه الطَّموح إلى الأندلس ، فأرسل مولاه بدراً اليها . فلعبت الصدف دورها العجيب ، حيث دخل عبد الرحمن إلى الأندلس وأسس بها ملكه الأموي .

ولما جاء دور عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر لتقلَّد مهام البلاد أثبت دعائم الدولة واتسع سلطانه وعظمت أطاعه تبعاً لذلك . فخاض غمار الحروب والمعارك مع دولة الفاطميين من أجل السيطرة على المغرب الأقصى ، الذي كان ضعيفاً مفكك الأوصال آنذاك .

### الدولة الزناتية (مغراوة وبنو يفرن)

مغراوة وبنو يفرن قبيلتان بربريتان تنحدران من أصل واحد هو قبيلة زناتة العظيمة ، فها إذن أختان شقيقتان : ولكنها عاشتا في تنافس على الزعامة والسلطان ، خصوصاً بعد انقراض آل أبي العافية ، الذين قضوا على دولة الأدارسة وكانوا في أول أمرهم تابعين للفاطميين ، ثم خلعوا طاعتهم وولوها للامويين في الأندلس ، فحاربهم الفاطميون وضيقوا عليهم الخناق حتى هزموهم هزيمة نكراء . ولم يعد لهم بعد ذلك ذكر في ميدان الحكم والسلطان . وظلت الدعوتان الفاطمية والأموية ، تتنازعان وتتحاربان من أجل امتلاك المغرب، وهكذا أصبحت البلاد تعج بالفوضى والاضطراب زمناً طويلاً ، إلى أن قيض الله لها رجلاً كفؤاً هو زيري ابن عطية من قبيلة مغراوة ، فاستولى على المغرب سنة سبع وسبعن وثلاثمائة . وقد تمسك زيري هذا بالدعوة الأموية ، وقاتل العبيديين في

مبيلها وتغلب عليهم ، وأكرههم على التراجع عن التراب المغربي إلى ما وراء تلمسان .

وكان زيري من أعظم زعماء مغراوة وأشهر أمرائهم فقد كان يتصف بكثير من السجايا الكريمة والحصال الحميدة، كالشجاعة والإقدام والمعرفة والسياسة ، وكان شديد الغييرة والإخلاص لمصلحة المغرب والمغاربة . ومن أعماله العظيمة أنه أسس مدينة وجدة سنة 348 ه ، واتخذها عاصمة لدولته . وعلى الرغم من أنه كان موالياً للأمويين بالأندلس ، فإنه لم يكن مخلصاً لهم كل الإخلاص ، بل كان يداهنهم ريما تحين الفرصة فيتخلص منهم . واستدعاه ذات مرة المنصور بن أبي عامر حاجب الخليفة الاندلسي ، فلي دعوته ، وحضر إلى قرطبة ، وقدم إليه هدايا مغربية عظيمة ، فأحله المنصور بأجمل قصور الاندلس ، ووسع له في الجرايات ، وبالغ في الحفاوة والترحيب به ، ولقبه بالوزير .

ولكن زيري بن عطية ، عندما رجع إلى المغرب لم يرضه أن يكون تابعاً لصاحب الاندلس ، وهو أمير ذو أبهة وملك وسلطان ، واستقبح لقب الوزير في حقه ، فلما بلغ ذلك المنصور استاء غابة الاستياء، وأعد جيشاً قوياً أرسله إلى المغرب لمحاربة زيري ، فنشبت بين الطرفين معارك طاحنة ، أسفرت نهايتها عن انتصار بني أمية ، واندحار الجيوش المغراوية وموت أميرها البطل زيري ، وذلك سنة 103.

وبعد موت زيري خلفه ابنه المعز ، فمال هذا إلى مهادنة الأمويين على أساس قبول طاعتهم ، وتصدى بعد ذلك لمحاربة قبائل صنهاجة الحاكمة بالمغرب الأوسط . والتي كانت موالية للفاطميين . وظل زمام الحكم بيد المعز وازدهرت أيامه إلى أن اضطرب حبل بني أمية بالأندلس.

وفي تلك الأثناء توفي المعز وذلك سنة 417 ه ، فتولى من بعده ابن عمه حمامة . وقد ظل الود والصفاء قائمين بين دولة زناتة المغراوية وبين الأمويين بالأندلس . إلا أن النزاع بقي مستمراً لا ينقطع بين أمراء مغراوة فيا بينهم من جهة ، وبين أبناء عمومتهم بني يفرن من جهة أخرى ، من أجل حكم المغرب .

وكانت كل من القبيلتين: مغراوة وبني يفرن تمتلك جزءاً من المغرب، فكانت لمغراوة فاس وهي عاصمتها ووجدة ونواحيها . وكان لبني يفرن سلا وشالة وتادلة ونواحيها . وكانت شالة عاصمة بني يفرن . وعلى الرغم من ان اليفرنيين تمكنوا مراراً من الاستيلاء على فاس . إلا أن الغلبة كانت دائماً للمغراويين . من أجل ذلك غلب اسم مغراوة على هاته الدولة . كما أطلق عليها اسم الدولة الزناتية . وظلت هذه الدولة المغراوية قائمة في المغرب من تاريخ انقراض الدولة الإدريسية إلى ظهور الدولة المرابطية، التي كانت السبب في القضاء عليها وعلى شقيقتها دويلة بني يفرن .

ولم تكن لا دولة مغراوة ولا دولة بني يفرن تتمتعان بالاستقلال التام في المغرب . فقد كانتا تخضعان تارة للفاطميين وتارة للأمويين . وقد ابتدأ الصراع بين الأمويين والفاطميين منذ سنة 305 ه ولم ينته إلا في سنة 369 ه .

ولما انقضى عهد الأمويين في الأندلس ، قامت على أنقاضها دويلات كثيرة يُعرف أصحابها بملوك الطوائف . أما في المغرب فكانت الدولة القائمة آنذاك هي دولة زناتة المغراوية ، التي كانت في نظر المغاربة هي دولتهم الشرعية . هذا بالرغم من أنها لم تتمكن من الاستيلاء على جميع

المغرب. وسقطت الدولة الأموية والمتربع على عرش المغرب في ذلك الوقت هو حمامة المغراوي ، الذي ظل يحكم دولته مدة أربع عشرة سنة تقريباً . وقد سمى هذا الأمير نفسه فيا بعد ملكاً على المغرب . وعاش مستقلاً ، فازدهرت أيامه بعض الازدهار ، حيث قصدته الوفود ، ومدحه الشعراء . وبعد وفاته سنة 431 ه تربع على ملك المغرب ابنه دوناس بن حمامة . وظل هذا ملكاً مهاب الجانب ، متوفر النشاط في أعماله من أجل ازدهار دولته لمدة واحد وعشرين سنة . وكانت أيامه بصفة عامة متقدمة ، فقد زيد خلالها في مدينة فاس ، وشيدت القصور الفخمة ، وراجت التجارة والصناعة، واعتني بالزراعة وتحطيط البساتين .

وبعد موت دوناس سنة 452 ه تولى شؤون الدولة ابنه الفتوح،الذي ظل في الحكم مدة ثلاث سنوات ، اشتبك خلالها مع أخيه عجيسة في عدة حروب مهولة داحل فاس . وكان الفتوح مستولياً على عدوة الأندلس ، وعجيسة بعدوة القرويين . وانتهت المعارك بين الأخوين بانتصار الفتوح . وما زالت إلى يومنا بفاس باب تسمى بباب الفتوح نسبة إلى الأمر الفتوح ، وباب أخرى تسمى بباب العجيسة ، نسبة إلى أخيه الأمر عجيسة .

ولما برز المرابطون في الميدان سنة 195 حاربوا الفتوح حرباً شعواء. فقاومهم هذا الأمير المغراوي مقاومة الأبطال ، ولما أحس بالعجز عن صدهم ، تنازل لابن عمه معنصر بن حماد عن إمارته ، فقاتل همذا المرابطين بشجاعة نادرة ، حتى سقط صريعاً في المعارك سنة 460 ه ، وبذلك انقضى عهد الدولة المغراوية ، وإن ظل بعض زعمائها يقاومون المرابطين فترة أخرى مقاومة يائسة .

# أطوار دويلة اليفرنيين

ظلت إمارة يفرن في هذا العصر محتفظة باستقلالها منتهزة الفرص للحاربة مغراوة بني عمومتها ، ولكن المرابطين في النهاية قضوا عليها ، كما سبق أن قضوا على المغراويين .

وكان بنو يفرن من الموالين للدولة الأموية أيضاً ، حتى إن المسمى بعلي بن محمد اليفرني أعلن سنة 347 ه أنه خليفة الناصر الأموي على بلاد المغرب ، ووقف في وجه الفاطميين ، وقاتل جوهر الصقلي الذي المتولى على المغرب كله سنة 349 ه وقتل فيه عدداً لا محصى من المغاربة. وكانت النتيجة أن استطاع الأمير اليفرني يعلى أن يتغلب على قائد الفاطميين العظيم ، وأرغمه على الانسحاب من المغرب .

وفي سنة 373 ه ثار اليفرنيون على الأمويين وانضموا إلى الحسن بن كتنون الإدريسي ، الذي قدم من مصر ، لاستعادة دولة الأدارسة ، الني انقرضت في المغرب . وكان أمير اليفرنيين في هذا الوقت هو يدو بن يعلى ، فبعث اليه المنصور بن أبي عامر جيشاً قوياً وحاربه ، وانحازت قبائل مغراوة الى الأمويين ضد الحسن الإدريسي ، وضد بني يفرن الذين يحاربون من أجله ، وهكذا انهزم اليفرنيون وصاحبهم الإدريسي انهزاماً منكراً ، ولجأوا بعد ذلك الى سلا وشالة ، ثم استولوا فيا بعد على تادلة ونواحيها ، وهناك كو نوا لهم دويلة وانخذوا من شالة قاعدة للكهم .

وفي سنة 424 ه خرجت جيوش بني يفرن تحت قيادة أميرهم الكمال تمم من سلالة وشالة . وتوجهت إلى فاس وحاربت دولة مغـــراوة التي كانت تحت إمرة ملكها حمامة، فانتصرت الجيوش اليفرنية على المغراويين، واستولت على فاس ، وما كان تحت سيطرة المغراويسين من النواحي المحيطة بها . فاضطر حمامة أن يلجأ مع فلول جيشه إلى مدينة وجدة ، وهناك استعد من جديد ، وكر واجعاً إلى فاس سنة (429 ه فقاتل أبا الكال اليفرني ، وتغلب عليه ، وأخرجه من مدينة فاس ، فكان أن عاد اليفرنيون من حيث أتوا .

وفي سنة 449 ه توفي أمير اليفرنيين المسمى أبا الكمال وخلفه غيره من الزعماء . وبقيت هذه الدويلة عائشة تقوم تارة وتكبو أخرى ، الى أن قضى عليها المرابطون كما أسلفنا .

# المغرب تحت السيطرة الفاطمية والأموية

مكننا أن نحصر تغلب كل من الفاطميين والأمويين الأندلسيين على المغرب المغرب فيا بأني : في سنة 305 ه تقدم مصالة بن حبوس إلى المغرب واستولى عليه باسم الفاطميين . وفي سنسة 323 ه انطلق المسمى منصور الخصي قائد الفاطميين وأخضع المغرب لدولته ، بعد أن خاض معارك عظيمة ضد الزناتيين وأمويي الأندلس ، وحقق عليهم الانتصار الحاسم. وفي سنة 349 ه تقدم جوهر بن عبدالله إلى المغرب واحتله كله . وفي سنة 362 ه توجه بلكين بن زيري الصنهاجي شطر المغرب واستولى عليه باسم الفاطميين ، بعد اشتباكه مع الزناتيين والأمويين في عدة حروب . ولكن احتلاله للمغرب لم يدم طويلاً . فإن المغاربة تخلصوا من تبعيتهم ولكن احتلاله للمغرب لم يدم طويلاً . فإن المغاربة تخلصوا من تبعيتهم للفاطميين وأعلنوا موالاتهم للأمويين . ورجع منصور الفاطمي لمحاربة

المغاربة سنة 369 هـ ووصلت جيوشه إلى تطوان ، التي كانت عبارة عن حصن صغير آنذاك . وتقدمت إلى نواحي سبتة . فما أن علم منصور بكثرة الجيوش الأندلسية والمغربية المنتظرة مجيئه في سبتة ، حتى خف بالرجوع لأنه أدرك أن لا قدرة له على مواجهتها بجيشه القليل العدد بالنسبة للجيوش التي بسبتة . وهكذا أصبح النفوذ الأموي هو القائم في المغرب .

وقد استولى الأمويون بدورهم على المغرب سنة 364 ه بقيادة غالب الذي وجّهه الحكم المستنصر، وذلك بعد أن خاض الحروب مع الفاطميين على الأرض المغربية وتمكن من طردهم إلى المغرب الأوسط.

- الفاطميون شيعيون ينتسبون إلى فاطمة الزهراء حسب زعمهم.وكان أول من بويع بالخلافة منهم هو عبيدالله الملقب بالمهدي . وكان لهذا أطاع في التوسع .
- قام النزاع بين الفاطميين والأمويين بالأندلس على امتلاك المغرب. كل منها أراد أن يخضعه لسيطرته . وهكذا ظل المغرب طعمـــة سائغة مدة من الزمان ، يتناوب التهامه الطرفان المتنازعان .
- مغراوة وبنو يفرن قبيلتان من صلب واحد هو زناتة العظيمـة.
   وكانت هاتان القبيلتان في نزاع دائم على الرئاسة وحكم المغرب.
- كانت مغراوة وبنو يفرن تواليان خضوعها إلى الفاطميين تارة ، وإلى أمويني الأندلس تارة أخرى . ولذا لم تكونا مستقلتين الاستقلال التام في غالب الأحيان .
- من قواد الفاطميين الذين استولوا على المغرب: مصالة بن حبوس، ومنصور الحصي وجوهر بن عبدالله . ومن قواد الأمويين: غالب الموجه من قبل الحكم المستنصر ، والذي تمكن من طرد الفاطميين من المغرب .

#### أسئلة

- 1 كيف نشأت الدولة الفاطمية ؟
- 2 ماذا تعرف عن دولتي مغراوة وبني يفرن ؟
- 3 استمر الصراع بين الفاطميين والامويين على امتلاك المغرب في العهد الزناتي ؟ علل أسباب ضعف المغرب في ذلك العهد.
  - 4 ما العصر الذي خلف بني أمية في الاندلس ؟ أذكر ما تعرفه عنه .
- 5 في أي سنة قضى المرابطون على كل من دولة مغراوة ودولة بني يفرن؟ما رأيك في ذلك؟

#### الدرس العاشر :

# سقوط دولة بني أمية في الاندلس

مالت الدولة الأموية في الأندلس إلى الضعف عندما تولى أمرها هشام الثاني الملقب بالمؤيد الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات ، ولكن وصبحاً ، أم الخليفة أسندت منصب الحجابة إلى المنصور بن أبي عامر، ورغم أن هذا استبد بالحكم لدرجة أن الخليفة الشرعي أصبح عبارة عن دمية تحركها يده كيف شاءت – رغم ذلك فإن لهـــذا الحاجب الفضل في تثبيت دعائم الملك الأموي الذي كان متداعي البنيان . وتمكن هذا البطل من توطيد الأمن وتحسين أحوال الناس ، وراجت في أيامه سوق العلم والأدب .

ولم يكتف ابن أبي عامر بما أحرزه في الأندلس من نصر في حروبه، وتوفيق في سياسته ، بل عمل على إخضاع المغرب أيضاً لسيطرته، وتمكن من ذلك فعلاً، فقد دانت له دولة زناتة ، التي كانت قائمة في المغرب آنذاك . ولكن كان هناك عدو قوي آخر ينازع بني أمية سلطانهم على

المغرب، وبهدد كيان دولتهم في الأندلس. وهذا العدو هو الفاطميون، أصحاب إفريقية. وقد ظل المغرب طعمة سائغة للفاطمين والأمويين في العهد الزناتي. ومات ابن أبي عامر سنة 393هم، بعد أن دام في الحكم سبعاً وعشرين سنة حقق فيها أعمالاً جليلة لبني أمية في الأندلس. وكانت وفاته في إحدى معاركه ضد نصارى الشهال، فتولى بعده أمر الحجابة ابنه أبو مروان عبد الملك فاستبد بالحكم كأبيه. وكانت أيامه و أعياداً في الحصب والأمان دامت سبع سنين إلى أن مات م، فتولى منصب الحجابة من بعده أخوه عبد الرحمن الذي لقب نفسه بالناصر وولي العهد، وهكذا خلط هذا بين منصبه كحاجب وبين شؤون تخص الحليفة وآله. وقد دام في حكمه أربعة أشهر حيث قام ضده سنة 939ه عمد بن هشام الملقب بالمهدي بمؤازرة الجنود البربريسة ، فعزله من منصبه ولكن الجنود تسلمته وقتلته ، كما نحي عن منصب الحلافة هشام منصبه ولكن الجنود تسلمته وقتلته ، كما نحي عن منصب الحلافة هشام الماثني، المؤيد.

غير أن الحليفة الجديد «المهدي» ثار عليه رجل أموي آخر هو هشام بن سليان وأخوه أبو بكر بمعاونة الجيوش البربرية ، فتقابل المهدي مع الأخوين ، واستطاع التغلب عليها وقتلها . فاجتمع البربر بعد ذلك وبايعوا سليان ابن أخ أحد المقتولين ، ولقبوه بالمستعين ، وطلب هذا معونة النصارى فلي طلبه . وهكذا تقدم المستعين بجيوشه البربرية والجيوش النصرانية . وما أن اصطدم جيش المستعين بجيش المهدي حتى حلت بهذا الأخير الهزيمة ، فدخل المستعين قرطبة سنة 400 ه .

ولما أنهزم المهدي تلك الهزيمة المنكرة استنجد بدوره بالنصارى، فتمكن بمساعدتهم من التغلب على خصمه. وأمام ذلك اضطر المستعين الى ان يترك

العاصمة هو وجنده من البرءر . ولم يكتف المهدي بما أحرزه من الانتصار عليه بل تتبعه ، فكانت النتيجة أن كر عليه عدوه وألحق به الحزيمة ، وتتبعه كذلك إلى أن تمكن من دخول قرطبة للمرة الثانية سنة 403 ه .

وآنذاك لجأ المهدي إلى استعال الحيلة فأخرج الحليفة هشاماً المؤيد من سجنه ، وكان قد عزله من قبل وسجنه واعتلى عرشه – أخرجه من سجنه ثم بايعه بالحلافة ونصب نفسه حاجباً له . فعل كل ذلك أملاً في اكتساب عطف الأهللي . إلا أنه حصل عكس ما تمناه ، إذ ثار عليه الناس في قرطبة وقتلوه شر قتلة . ولما خلا الجو للمستعين في العاصمة قتل هشاماً المؤيد ، منافسه على كرسي الحلافة شراً ، وجلس هو على عرشه مدة أربع سنوات ، استقلت خلالها كثير من أقاليم اسبانيا، حيث تكو تت فيها إمارات ودويلات .

ثم استولى على بن حمود الإدريسي صاحب سبتة على مدينسة قرطبة سنة 427 ه وبايعه أهلها على طاعة هشام المؤيد ، الذي كانوا يظنون أنه ما يزال حباً وألقى على القبض على المستعين وقتله، بعد ان اعترف بقتل هشام المؤيد الخليفة الشرعي للبلاد . فأصبح على بن حمود منذ ذلك الوقت حاكم البلاد الاسبانية . وظل كذلك حتى قتل في إحدى حروبه . ولما مات على بن حمود تولى أخوه القساسم ملك الأندلس ولقب نفسه بالمأمون ، ولكن ايامه كانت قصيرة ، لأن ابن اخيه أمير سبتة يحيى الملقب بالمعتلي أعلن الحرب عليه سنة 413 ه . وأمام قوات المعتلي الكثيرة لم يجد القاسم بدأ من الفرار إلى اشبيلية . وهناك بايعسه القاضي أبو القاسم محمد بن عباد وكثير من البربر .

وحين فر القاسم من قرطبة اجتمع الأهالي وقرروا إحياء الحلافة الأموية،

فبابعوا عبد الرحمن الملقب بالمستظهر بالله سنة 414 ه ، ولكنه لم يدم في الحلافة أكثر من شهر وسبعة عشر يوماً ثم قتل . فبويع بعده محمد بن عبد الرحمن الملقب بالمستكفي بالله، وقد دام هذا في الحلافة ستة عشر شهراً. ثم ثار عليه سكان قرطبة وخلعوه سنة 416 ه لأنه لم يهتم في حياته إلا بشؤون نفسه ، ورجعوا إلى الاعتراف بسلطان الحموديين عليهم، فبايعوا يحيى الحمودي الملقب بالمعتلي بالله ، ولكنه فضل ان يظل مقيماً في مالقة وجعل نائباً له على قرطبة .

وفي سنة 418 ه عاد الملك لبني أمية حيث بايع الناس هشاماً الثالث الملقب بالمعتمد بالله ، ولكن عهده كان مليئاً بالفواجع والفتن ، فخلعه أهل قرطبة سنة 422هـ. وبذلك انقضى نهائياً عهد بني أمية في الأندلس، وعادت الأمور إلى الأسرة الحمودية التي حكمت البلاد زهاء أربعين سنة منذ عهدهم الأول بقرطبة .

### أسباب السقوط

علمنا سابقاً ان الضعف دب في جسم الدولة الأموية منذ تولي هشام الثاني المؤيد منصب الحلافة وهو صغير السن ، لم يتجاوز عمره يوم مبايعته العاشرة، وأن أمه صبحا هي التي أضحت المتصرفة في الشؤون وكان من لطف الله أن عينت المنصور ابن أبي عامر حاجباً لابنها ، فأقال هذا الرجل الكفء الدولة من كبوتها وقوتى دعائمها ، بعد ان كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط . ولما مات المنصور توارث أبناؤه منصبه . ولكن الدولة بعد أبيهم العظيم أصبحت تسير في طريق التداعي والأبهار والزوال المحتوم.

ولم يكن خلفاء ابن أبي عامر هم وحدهم السبب في ضعف الدولة. فإن للخلفاء الأمويين الضعاف الذين تعاقبوا على كرسي الحلافة اليد الطولى والقدح المعلى في التعجيل بسقوط دولتهم . فقد كان ضعفهم الشخصي، وقلة حنكتهم السياسية ، وميلهم إلى اللهو والعبث ، وإنفاقهم أموال الشعب في بناء القصور الفخمة والمآكل والمشارب والملابس ، وغيرها ، ثم ظلم الكثيرين منهم ومن ولاتهم للرعية ، ثم تلك الأحقاد الطائفية التي نشأت من النعرة القبلية والتي أدت إلى تعصب العرب ضد البربر، وتعصب هؤلاء ضد أولئك ، والقيسي العربي ضد المضري العربي ، وقيام الحروب الأهلية نتيجة لذلك كله ، ثم انعدام الأمن وقلة الحاجيات ، وغلاء المعيشة، على الرغم من غنى البلاد ووفرة المال، كل هذه الأسباب وغيرها من العوامل هي التي أدت إلى ضعف الدولة الأموية ضعفاً خطيراً ودي عياتها في النهاية .

### ملوك الطوائف

عقب سقوط الدولة الأموية العظيمة بالأندلس تكونت في البلاد عدة إمارات ودويلات عرف أصحابها بملوك الطوائف. وكان أعظمها قوة وشأناً أربع دويلات. أما باقي الدويلات والإمارات الصغيرة فكانت تابعة أو متحالفة مع الكبرى التي هي : 1) دويلة الأدارسة أو بني حمود في مالقة والجزيرة في جنوبي اسبانيا . 2) دويلة بني عبد في اشبيلية . 3) دويلة بني عامر في بلينسية .

### 1 - دويلة بني حمود ( الأدارسة ) :

يرجع نسب أصحاب هذه الدويلة الطائفية باسبانيا إلى أدارسة المغرب، الذين تعاون في القضاء عليهم بالمغرب كل من أمويسي الأندلس، وفاطميي إفريقية . وبعد القضاء على دولتهم عاش بعض آل إدريس في انعزال تام ، في المغرب ومصر واسبانيا . وما أن حصلت الفتنة بين المسلمين بالأندلس في القرن الحادي عشر الميلادي حتى أسند البربر والعرب قيادتهم لعلي بن حود الإدريسي حاكم سبتة . وكان لهذا أخ يسمى أبا القاسم ابن حود بالجزيرة ومالقة . وكان الحليفة المؤيد الأموي قد ولاه حكمها من قبله .

وفي سنة 407 ه بويع على بن حمود هذا بالحلافة على اسبانيا المسلمة، وتلقب بالمتوكل على الله.ولما مات تولى الأمر من بعده أخوه أبو القاسم، وحصلت الفتنة في عهده ، ففقد بنو حمود الحلافة على البلاد . واسترد الأمويون خلافتهم لمدة يسيرة . ثم تغلب ابن أخيه المسمى يحيى عسلى الأمويين ، فعادت الحلافة إلى الحموديين ثانية ، ولكن ابن عباد والي اشبيلية ثار عليه ، ووقعت بينها معارك طاحنة قتل في أثنائها يحيى، فتولى من بعده أخوه إدريس ، الذي حكم مالفة والجزيرة وبعض ثغور المغرب المقابلة .

وهكذا تعاقب الحموديون على عرش مملكتهم هذه حتى قويت دويلة العباديين باشبيلية فقضت عليهم نهائياً سنة 452 هـ وكانت الدسيسة التي نفثها الإشبيليون بين صفوف الحموديين في اسبانيا ، هي العامل لأكبر في التعجيل بنهاية دوياتهم .

#### 2 ـ دويلة بني عباد في اشبيلية:

ينتسب بنو عباد أصحاب اشبيلية في العهد الطائفي إلى أصل شامي . وقدمت أسرتهم إلى الأندلس في أواسط القرن الثامن الميلادي . فلا حصلت الفتنة في البلاد بسبب قيام الحروب الأهلية ، ونتج عن ذلك سقوط الدولة الأموية ، وفرار آخر خلفائها من قرطبة هشام الثالث ، كان أول من أعلن الثورة واستولى على اشبيلية ونصب نفسه حاكها مستقلاً عليها هو محمد بن عباد سنة 413 ه . وذلك بمساعدة طائفة من أصدقائه المخلصين ، الذين منحهم الأراضي تقديراً لجميلهم ، على أساس جزية يدفعونها . وهكذا كان بنو عباد أول من افتتحوا عهد التفرقة والطائفية في الأندلس .

وكان محمد بن عباد هذا صديقاً للحموديين ، ولكنه انقلب عليهم وعاداهم وتطاول عليهم . فنتج عن ذلك نشوب حرب بين الفريقين ، ورب أشبيلية ، دارت الدائرة فيها على يحيى الخليفة الحمودي ، حيث قتل وانهزم جيشه . وما أن شرع محمد بن عباد في الاستعداد لمتابعة الحرب ضد الحموديين في عقر دارهم حتى وافاه الأجل سنة 439ه. فتولى من بعده على اشبيلية ولده أبو عمرو الذي تلقب بالمعتضد بالله .

وقد اشتهر هذا بذكائه وجال قوامه وحسن هندامه مما جعله هدفاً لقريض الشعراء ، وحديث السمار من الرجال والنساء . ولكنه كان أيضاً قاسياً في تصرفاته مع خاصته ورعيته ، متلهفاً على جمع الأموال وإنفاقها في بناء القصور الشامخة ، وإقامة الليالي الحمراء ، التي تكثر فيها معاقرة اللحمر ، ومجالسة النساء ، وسماع الطرب والغناء . ولم يكن يهتم بالدين

أو يقيم وزناً للمروءة ، فلم يبن مساجد ، ولا عني برعيته التي أفقرها من جراء ما سلبه منها من أموال . ولا راعى إلا ولا ذمة في الكثير من رجاله الذين بطش بهم ، وعلق جاجمهم محلاة بالأحجار الكريمة في ردهات قصره . وهكذا كان هذا الأمير الماجن صورة من الشيطان .

وقد سعى إلى بسط سلطانه على جبرانه من الأمراء الآخرين، وسلك لتحقيق ذلك سبيل الغدر والحديعة، وكان اهمامـــه الأكبر موجها نحو الحموديين باعتبارهم خطراً على دويلته . وقد تمكن في النهايـة من القضاء عليهم كما علمت .

#### 3 ـ بنو ذي النون في طليطلة:

يرجح أن أول أمير حكم طليطلة من أسرة بني ذي النون في العهد الطائفي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر . وتنحدر هذه الأسرة من أصل بربري . وقد تلقب إسماعيل هذا بالظافر ، وأسس دويلته سنة أصل بربري . وقد دعاه جهور ، الذي كان قد استولى على قرطبة بعد فرار آخر خليفة أموي منها، إلى مبايعته ، فسخر إسماعيل من دعوته في جملة من سخر منها من الأمراء والملوك الآخرين ، الذين دعاهم جهور الى ذلك .

فكانت النتيجة أن حصلت بينها حروب ، كاد اسماعيل أن ينتصر فيها على خصمه لولا أنه اضطر إلى التخلي عن محاربته ، لمواجهة قوات قشتالة وليون ، التي ما فتئت تهاجم أراضي طليطلة . ولما شعر بضعفه عن رد الأعداء ، اضطر إلى مهادنتهم على أساس دفع الجزية لهم .

وبناء على ذلك اعتمد بنو ذي النون على مساعدة النصارى ، ومساعدة بني عامر أصحاب بلينسية في محاربة قرطبة التي يحكمها الجيهورريون.

#### 4 ـ بنو عامر في بلينسية:

كان خلفاء المنصور بن أبي عامر سبباً من الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية العظيمة ، وذلك نتيجة لاستبداد بعضهم من جهة ، وضعف آخرين منهم من جهة ثانية . وبعد انتهاء العهد الأموي تفرق آل عامر في البلاد ، ومالوا إلى نصرة بقايا الأسرة الأموية .

ومنف سنة 413 ه على الأرجح ، كان محكم منهم بلينسية الأمير أبو الحسن عبد العزيز المغافري حفيد المنصور العامري ، وكان له حلفاء كثيرون ، أشهرهم التجبيون ، ثم بنو هود أصحاب سرقسطة . وكان هؤلاء يعتمدون على مؤازرة بلينسية في حروبهم ضد النصارى المتاخمين لهم.

### 5 ــ الحركة العلمية والأدبية في العهد الطائفي:

رغم انقسام اسبانيا المسلمة إلى إمارات ودويلات متعددة ، ورغم ما كان ينشب بينها من قتال مر ، من أجل سيادة بعضها على بعضب بالرغم من كل ذلك فإن سوق العلم والأدب كانت رائجة رواجاً كبيراً . فبعد أن كان النشاط العلمي والأدبي في العهد الأموي يكاد يقتصر على قرطبة ، أصبح في عهد ملوك الطوائف منتشراً في كشير من مدن اسبانيا الأخرى ، وأخذت كل دويلة من الدويلات المتعددة ، تتافس غيرها في بناء المدارس، وتشجيع العلم والأدب والشعر ، لتحوز قصب السبق في هادا المضار . وهكذا تقدمت الحياة العلمية

تقدمــاً عظياً ، وبرز علماء فطاحل في العـلم والأدب والشعر والطب والفلسفة وغيرها .

وهكذا نجد أن انقسام البلاد ونشوب الحروب بين أقاليمها، لم يوقف الحركة الثقافية ، بل ان ذلك التخبط في العمل السياسي وفي دياجير الفتن زادها اتقاداً وقوة وازدهاراً .

- بعد موت المنصور بن أبي عامر آلت الدولة الأموية إلى السقوط.
   ولما انتهى أمرها حل محلها بنو حمود الإدريسيون الذين ظلوا في الحكم زهاء أربعين سنة .
- كان ضعف أبناء ابن أبي عامر الذبن تعاقبوا بعده على منصب الحجابة من جهة ، وميل الحلفاء الأمويسين إلى اللهو والعبث في عهدهم ، وإنفاقهم أموال الشعب في بناء القصور والتلذذ بشهي الطعام والشراب ولبس الملابس الفاخرة، ثم طغيان ولاتهم وظلمهم للرعية كان كل ذلك من أسباب سقوط الدولة الأموية .
- تكونت على أنقاض الدولة الأموية دويلات متعددة أشهرها بنو حمود
   في مالقة ، وبنو عباد في اشبيلية ، وبنو ذي النون في طليطلة،
   وبنو عامر في بلينسية . أما باقي الدويلات والإمارات، فإنها كانت
   تابعة للمتقدم ذكرها ، أو متحالفة معها .
- كانت الحرب لا تنقطع بين ملوك الطوائف ، وكثيراً ما كانت الواحدة منها تستعين بالنصارى أعداء الإسلام .
- رغم ما كان يسود اسبانيا في العهد الطائفي من ضعف سياسي ، فقد ظلت الحركة الثقافية في تقدم وازدهار .

#### أسئلة

- 1 -- ماذا كانت النتيجة بعد موت المنصور بن أبـي عامر ؟
- 2 أذكر ما تعرفه عن بـني حمود الإدريسيين . كيف تولوا الحكم بعد الامويين ؟ كم ظلوا
   يحكمون الاندلس ؟
  - 3 -- ما أسباب سقوط الدولة الاموية ؟
- 4 تكلم بايجاز عن دويلات : بني عباد في اشبيلية ، وبني ذي النون في طليطلة وبني عامر
   في بلنسية .
- 5 حدثنا عما تعرفه عن الحركة العلمية والادبية في العهد الطائفي . هل أثر الانحطاط السياسي
   في الحركة الثقافية ؟ لم ؟

المرابطون ( 462 – 541 ه ) يوسف بن تاشفين ــ بناء مدينة مر اكش

أصل المرابطين وظهورهم

ينتمي المرابطون إلى قبيلة صنهاجة البربرية، وكانوا يعيشون في الصحراء الكبرى جنوب المغرب. وقد سموا بالملثمين لأنهم كانوا يضعون مُمُراً على وجوههم نساء ورجالا انقاء من حرارة الصحراء اللافحة ، كما سموا بالمرابطين لأنهم اجتمعوا أول الأمر ، وتكو نوا في الرباط الذي كان فيه عبدالله بن ياسين يعبد الله .

وكانوا قبل إسلامهم على دين المجوسية شأن معظم برابرة المغرب. وامتازت فخذة منهم ، وهي لمتونة عن باقيهم بالرئاسة فيهم والسيادة عليهم ، خصوصاً بعد إسلامهم . وكانت لهم حروب طويلة مع غيرهم من قبائل البربر وأمم السودان ، حتى تمكنوا من تدويخ بلاد الصحراء ،

وحمل سكان السودان على الإسلام، وإرغام — من بقي منهم على دينهم على دينهم على دفع الجزية . ثم تفرقوا إلى إمارات ورؤساء عدة ، وظلوا كذلك مدة مائة وعشرين سنة ، إلى أن ظهر فيهم أبو عبدالله محمد بن تيفاوت اللمتوني ، وكان من رجال الدين والعلم والفضل ، فالتف الناس حوله، وظل يدير شؤونهم ويواصل الحرب ضد أعدائه مدة ثلاث سنوات إلى أن مات .

وبعد ذلك خلفه في الرئاسة عـــلى صنهاجة المغرب الأمير يحيى بن إبراهيم الكدالي ، فظل هذا يسوسهم بالحكمة ويواصل الحرب ــ بكل حزم ونشاط ــ ضد أعدائه إلى أن دخلت سنة سبع وعشرين وأربعائة من الهجرة ، فأزمع على الرحيل إلى مكة لأداء فريضة الحج ، وقبل ذهابه عن خلفاً له ابنه إبراهيم بن يحيى .

أدى الأمير يحيى مناسك الحج وقفل راجعاً إلى بلاده ، وأثناء عودته حضر في مدينة القيروان درساً دينياً للشيخ أبي عمران الفاسي ، فتأثر الأمير بوعظه ، رغم أنه كان كقومه يجهل فروض الإسلام تماماً . ثم طلب من الشيخ الواعظ أن يبعث معه إلى بلاده من تلامذته من يفقه قومه في دين الله ، فطمع الشيخ الوقور في حسن الثواب مسن الله ، وعرض على طلابه رغبة الأمير ، ولكنهم جميعاً استصعبوا الذهاب إلى الصحراء ، خوفاً من حرارتها اللافحة صيفاً ، وبرودتها القارصة شتاء ، وخلوها من مظاهر التمدن ، والفتنة .

فكتب أبو عمران رسالة سامها إلى أمير الصحراء ليحملها إلى أحد تلاميذه القدامى بالسوس الأقصى ، واسمه الفقيه أبو محمد واجاج بن زلو اللمطي ، لينتدب بدوره تلميذاً من تلاميذه يصحب الأمير اللمتوني إلى

الصحراء . وكان واجاج هذا من أهل العلم والحير ، تتلمذ على الشيخ أبي عمران في القيروان . ثم ارتحل إلى السوس الأقصى ، وبنى له داراً سماها دار المرابطين لتلامذة العلم خاصة . وكان النساس يقدرون فضله ورسوخه في العلم ، ويتبركون به .

## عبدالله بن ياسن في الميدان

فلما سلم الأمر يحيى الرسالة إلى صاحبها أسرع مجمع تلاميذه. وما أن قرأ عليهم نص الرسالة حتى انبرى التلميذ عبدالله بن ياسن الجزولي، وأعلن موافقته على مصاحبة الأمير إلى الصحراء. وكان عبدالله همذا شعلة من الذكاء والنشاط والمعرفة، وغاية في الورع والاستقامة والتدين.

وما أن رحل الفقيه ابن ياسين مع أمير صنهاجة إلى الصحراء ، حى شرع في تعليم الناس أمور دينههم ، التي لم يكونوا يعرفون منها إلا الشهادتين ، ولكنهم استصعبوا ما يأمرهم باتباعه ، فانفضوا من حوله . وآنذاك قر رأي عبدالله والأمير يحيى ونفر قليل ، أن ينعزلوا في جزيرة لعبادة الله ، زهدا في الدنيا، وطلباً للجنة ، التي أعدت للمتقين . وفي الجزيرة التي اختارها ابن ياسين وصحبه للعبادة ، ابتى مكاناً في غاية البساطة ، وشرعوا جميعاً في عبادة الله . ولم تحض إلا أشهر قلائل ، البساطة ، وشرعوا جميعاً في عبادة الله . ولم تحض إلا أشهر قلائل ، حتى تسامع الناس بأمر ابن ياسين وأصحابه . وأخذوا يتوافدون عليه ، حتى اجتمع لديه عدد مهم من الرجال الأشداء، سماهم المرابطين للزومهم رباطه الديني . ومن هؤلاء وغيرهم أليّف جيشاً قوياً ، وخرج به يحارب قبائل كدالة ولمتونة ومسوفة وغيرهم، حتى أخضع قبائل الصحراء كلها،

وبايعته على طاعة الله ورسوله ، وإقامة شعائر الدين كاملة غير منقوصة .

ولما توفي الأمر يحيى بن ابراهيم الكدالي عين عبدالله بن ياسين على صنهاجة أبا زكريا يحيى بن عمر اللمتوني وهكذا تولى هذا الأمر أمور الحرب . أما عبدالله فتكفل بمهمة الوعظ والإرشاد ، وجمع الزكوات والأعشار . ورغم أن أبا زكريا هذا كان أميراً على قومه ، إلا أنه لم يكن يبرم شيئاً إلا بمشورة ابن ياسين . ولما استقام للأمير الجديد ملك الصحراء غزا بلاد السودان ففتح كثيراً من أقاليمها . ثم غزا أرض سجلهاسة بالمغرب وأصلح أحوالها ، وجعل عليها عاملاً من لمتونة ليدير شؤونها ، ثم عاد إلى الصحراء . وفي إحدى غزواته ببلاد السودان توفي.

لا توفي الأمير أبو زكريا تولى مكانه رجل آخر هو أبو بكر بن عمر أخو الأمير المتوفى ، وذلك سنة تمان وأربعين وأربعيائة من الهجرة . أما ابن ياسين فات بسبب جروحه الحطيرة التي أصيب بها في إحدى معاركه وذلك سنة 451 ه . وتابع الأمير أبو زكريا عمله الحربي فاستولى على بلاد السوس ، وبلاد المصامدة ، وسائر بلاد زناتة ، وغيرها من أقاليم المغرب ، وعين على الجميع عمالاً يقومون بشؤون الأهالي طبق كتاب الله وسنة رسوله .

وبينا الأمسير أبو بكر يستريح في أغمات من حروبه الكثيرة ، إذا برسول يأتيه ويخبره بأن حرباً واقعة في الصحراء بين سكانها ، فعزم على الرحيل إليها ليحسم ما بين المسلمين الإخوة من تقاتل ، بالتي هي أحسن ، لأنه كان رجلاً فاضلاً مسالماً . وقبل سفره عسين ابن عمه يوسف بن تاشفين خلفاً له ، ليقوم بمارسة الشؤون ، ومواصلة الحرب.

. القبائل البربرية المخالفة للدين . وكان سفر أبسي بكر إلى الصحراء : ثلاث وخسن وأربعائة من الهجرة .

### يوسف بن تاشفين

عرفت سابقاً أن أبا بكر كان قد عينه خلفاً له على الجيوش المرابطية ، رحيله إلى الصحراء ، من أجل حسم النزاع ، الذي أدى إلى تقاتل بائل الشقيقة هناك ، وأثناء غيابه كان يوسف بن تاشفين يحرز انتصاراً حد آخر ، في جميع حروبه ضد القبائل التي لم تكن قد دخلت في اعة المرابطين بعد .

وكان يوسف متحلياً بكثير من السجايا الكريمة والحصال الحميدة، منها مدل والرحمة والكرم وإيثار المصلحة العامة على مصلحته الحاصة . كا نان يقدر أهل العلم والدين ، ويقربهم إلى مجلسه ، ويستمع إلى رأيهم بتلك الأخلاق السامية أحبه المرابطون حباً جماً ، فأطاعوه طاعة عمياء ساروا في ركابه يحققون الانتصارات ويبنون المجد والعظمة .

ولما انتهى الأمير أبو بكر من المهمة التي ذهب من أجلها إلى الصحراء، الد إلى المغرب ، فألفى يوسف بن تاشفين قد تقوى مركزه ، وعظم أنه باستيلائه على معظم البلاد . ولما تقابل الرجلان شعر أبو بكر أن بن تاشفين قابله كأمير مساو له في الرتبة ، لا كنائب من قبله على لغرب ، وأظهر معه من اللباقة والسياسة ما أربك تفكيره في الموقف ، يقدم له من الهسدايا والتحف ما أخجله وثنى عزمه . وأمام ذلك لم بحد أبو بكر بداً من التسليم بالأمر الواقع ، وهو أن يترك المغرب لابن

عمه ، ويكتفي هو بإدارة شؤون الصحراء ، التي يفضلها على غيرها .

وهكذا عاد الأمير أبو بكر إلى صحرائه ، وظل أميراً عليها . وفي إحدى غزواته بالسودان استشهد ، وذلك سنة ثمانين وأربعائة . أما يوسف بن تاشفين فقد صار أميراً مطاعاً لدولة المرابطين في المغرب ، منذ أن غادره أبو بكر ورجع إلى الصحراء . ويعزى نجاح السياسة التي سلكها ابن تاشفين مع الأمير أبي بكر، إلى زوجته زينب النغزاوية، كما يرجح أن عظمته كلها مدينة بالفضل إلى هذه المرأة ، التي كانت فريدة زمانها في الجال والدهاء والفطنة .

وفي سنسة اثنتين وسبعين وأربعائة بعث يوسف جيوشه إلى المغرب الأوسط ، فحاربت هناك واستولت على كثير من البقاع ، ولما دخلت سنة 473 ه ضرب السكة باسمه في المغرب ، وفي السنة نفسها فتح مدناً مغربية أخرى ، كمليلية ، ونكور وسائر بلاد الريف : وفي سنة أربع وسبعين تقدم بجيوشه نحو مدينة وجدة فاستولى عليها . كما استولى على سائر بلاد بني يزنازين ، ثم واصل زحفه إلى مدينة تلمسان وتنس ووهران ، في أرض الجزائر الشقيقة ، فاحتلها جميعاً ، وبعد ذلك قفل راجعاً إلى مدينة مراكش ، عاصمته .

# استنجاد بني عباد بيوسف

أضحى خطر المسيحيين يتفاقم يوماً بعد يوم في البلاد الاسبانية ، فيهدد المسلمين بالويل والثبور ، فما كان من المعتمد بن عباد أمير اشبيلية الطائفي ، إلا أن كاتب ملك المغرب العظيم يوسف بن تاشفين لينجده

ضد عدو الإسلام ، فكان جواب يوسف أنه لا يستطيع تلبية طلبه ، ما دامت مدينتا سبتة وطنجة خارجتين عن طاعته ، لأنها المجاز الرئيسي . للعبور إلى الأندلس . وبعد ذلك بعث الأمير المرابطي قائده صالح بن عمران إلى مدينة طنجة ، فتمكن هذا من الاستيلاء عليها بعد حرب طاحنة .

وجاء ابن تاشفين كتاب آخر من المعتمد بن عباد يستنجده ليعينه على صد عدو المسلمين ، فأجابه يوسف أيضاً بأنه غير قادر على استجابة طلبه ما دامت سبتة خارجة عن حوزته وسلطانه .

وكان الفونس قد وجه جيوشاً عظيمة إلى أقاليم المسلمين ، فأفسدت وخربت وقتلت وسبت ، وهكذا أصيبت أراضي المسلمين بأضرار فادحة ، خصوصاً منها مناطق الأندلس الشرقية ، واستطاع العدو أن يستولي على أمهات المدن : كمدينة سرقسطة ، التي كان محكمها بنو هود آنذاك ، ومدينة طليطلة التي كانت بأيدي بني ذي النون . وكان احتلال النصارى له لمدينة الأخيرة من أكبر العوامل التي حملت المسلمين سواء في الأندلس ، أو في المغرب على إعلان الجهاد المقدس ، ضد الحطر المسيحى في اسبانيا المسلمة .

وآنذاك صمم يوسف بن تاشفين بدافع الحمية الوطنية، والغيرة الدينية، على أن يستولي على سبتة مها كلفه ذلك من تضحيات جسام، حتى يتفرغ لحرب الأندلس. فأرسل إليها ابنه المعز على رأس جيش كثيف، فسار إليها براً، وأعانه بنو عباد بالأساطيل البحريسة من جهتهم، وهكذا تمكن المعز المرابطي من الظفر بسبتة، وذلك سنة سبع وسبعين وأربعائة. وبعد هذا النصر، ركب المعتمد بن عباد البحر وأتى إلى يوسف بنفسه

وطلب إغاثـة المسلمين بالأندلس ، قبل أن يبطش بهم عدوهم البطشة الكبرى . وخاطبه ابن عباد بأمير المسلمين فقط لأن يوسف كان يعترف بالدعوة العباسية .

وكانت سبتة هذه وطنجة تابعتين لبني حمود بالأندلس ، من عهد الدولة الأموية . فلم انقرضت ، وتكو ت على أنقاصها ممالك الطوائف ، استقل بنو حمود هم كذلك بإمارتهم بجنوب اسبانيا ، وبقيت سبتة وطنجة ملحقتين بهم : يعينون عليها عالا يثقون بإخلاصهم لهم . وقد أخر يوسف الجواز لإنقاذ اسبانيا المسلمة من برائن العدو ، حتى دخلت هاتان المدينتان في حوزته ، لاعتبارهما المجاز الاستراتيجي للعبور منه إلى عدوة الأندلس ، والمأوى الحصين الذي يحمي ظهور جيشه ، ويلجأ إليه إذا قدر وحلت به الهزيمة . ولكن بمجرد استيلائه على المدينتين ، هب لنجدة إخوانه الأندلسين .

#### بناء مدينة مراكش

لما عظم ملك يوسف بن تاشفين في البلاد، وطارت بصيته الركبان، حفزته همته العالية إلى بناء مدينة تكون داراً لإدارته وعاصمة لدولته ، ورمزاً لعظمته ومجده . وهكذا أمر ببناء مدينة مراكش ، الواقعة جنوب المغرب ، وذلك سنة أربع وخمسين وأربعائة ه ، في الموضع الذي اشتراه من قبائل المصامدة ، أصحابه .

مراكش بالبربرية معناها : « أسرع في مشيك » وكانت القوافل المــــارة في الموضع الذي ينيت فيه تردد كلمة مراكش ، لان ذلك المكان كان وكراً لقطاع الطرق . فنسبت تلك الكلمة الديرية إلى المدينة وعرفت منذ عهدها الاول بمراكش .

فخطط المساكن الجميلة بالمدينة ، والقصور الفخمة ، والاسواق والدكاكين والمصانع . كما بنى بها مسجداً للصلاة ، شارك الأمير بنفسه في بنائه جنباً إلى جنب مع العال ، طلباً لثواب الله ، ودليلا منه على ما يتحلى به من التواضع والدمقراطية . ولم يكن بالموضع ماء أول الأمر ، فحفرت الآبار ، وظهر الماء ، وظلت المدينة بدون سور طيلة حياة يوسف . فلما توفي وخلفه ابنه على بن يوسف أحاطها بالسور سنة ست وعشرين وخمائة . وصرف من أجل بنائه سبعين ألف دينار . كما بنى الجامع الأعظم الذي أنفق عليه مبلغ سنين ألف دينار .

وقد استغرقت مدة بناء المدينة أيام يوسف ، ثمانية أشهر . وكانت هي عاصمة المرابطين ، والموحدين من بعدهم ، الذين زادوا في البنيان من مساجد ومصانع ، ودور العلم ومعاهده . وجاء المرينيون عقبهم فبنوا بها المدينة البيضاء ، واتخذوها هم أيضاً عاصمة لملكهم . وبعد هؤلاء أتى السعديون ، الذين بنوا بها القصور الجميلة ، أشهرها قصر البديع ، الذي ذاع صيته . وكانت مراكش هي عاصمتهم أيضاً . ثم جاء من بعدهم العلويون فجعلت مدينة مكناس عاصمتهم في عهد مولاي اسماعيل . ثم رجعت مراكش عاصمة الدولة ، ففاس ثم الرباط إلى يومنا .

- ينتمي المرابطون إلى قبيلة صنهاجة البربرية ، وموطنهم الأصلي هو الصحراء الكبرى . وسموا بالملثمين لأنهم يضربون على وجوههم ممرشدهم عبدالله بن ياسين .
- انتقل عبدالله بن ياسين هذا إلى الصحراء مع أميرها يحيى وأخذ يعرقف الناس أمور دينهم ، ولكنهم انفضوا من حوله ، فانزوى في مكان مهجور وجعله رباطاً دينياً ، وشرع يعبد الله فيه . وسرعان ما انضم اليه عدد كبير من الأنصار، فحارب بهم المخالفين للدين فانتصر .
- لا تولى يوسف بن تاشفين على المرابطين ، قوتى دولته بما حققه من انتصارات في المغرب ، وفي المغرب الأوسط ، حيث استولى فيه على تلمسان ووهران وتنس . وضرب السكة باسمه .
- لا اشتد خطر المسيحين على الأندلسين في عهد ملوك الطوائف ،
   طلب منه ابن عباد صاحب اشبيلية أن يسرع بإنجاد المسلمين.
   فصمم يوسف على الجواز إلى الأندلس برسم الجهاد .
- لما كثر عدد جيوشه وعظمت دولته أسس مراكش واتخذها عاصمة للكه الواسع .

#### أسئلة

- 1 ما أصل المرابطين ؟ كيف أسسوا دولتهم في المغرب ؟ ما مميزات هذه الدولة ؟
  - 2 ما السبب في استنجاد بني عباد بالمرابطين ؟ ما رأيك في سياسة بني عباد ؟
    - 3 على أي شيء يدل اعتراف يوسف بن تاشفين بالدعوة العباسية ؟
- 4 لم لم ينتقل يوسف إلى الاندلس برسم الجهاد ، لما دعاه ابن عباد لذلك أول الامر ؟
- 5 متى بنيت مدينة مراكش ؟ علل ما يمكنك من تعليل للأسباب التي حملت المرابطين على
   بناء مراكش ؟ ما دورها في حياتهم ؟

# المرابطون في الاندلس

### الاستعداد للخول الأندلس

عندما شرع النصارى يشنون غاراتهم الماحقة على أراضي المسلمين في اسبانيا ، وسقطت كثير من بقاعهم في أيدي العدو ، كما اضطر كثير من امرائهم إلى دفع الجزية النصارى ، حى إن المعتمد بن عباد لم ينج من ذلك — آنذاك اجتمع ملوك الطوائف وأمراؤهم التسذاكر في علاج الموقف الحطير. فلما تأكدوا أن لا سبيل لديهم الإنقاذهم ، نظراً الضعفهم ، قر رأيهم على استدعاء أمير المرابطين العظيم يوسف بن تاشفين ، المقدوم إلى الأندلس لغوئهم . فلما وصل طلبهم إلى البطل المرابطي ، عن طريق المعتمد صاحب اشبيلية جمع يوسف رؤساء جيشه وخاصة حاشيته وعرض عليهم ما يطلبه سكان الأندلس المسلمون . فوافقوا مع الأمير على إنجاد المسلمين من الحطر النصراني ، باعتبار ذلك واجباً يفرضه الدين . ولكن بعد أن يتنازل أمير اشبيلية المعتمد بن عباد عن حصن الجزيرة المرابطين ،

ليجعلوه ملجأ لهم ، ومستودعاً لمؤنهم وعتادهم .

ووافق المعتمد على تسليم حصن الجزيرة للمرابطين ، رغم معارضة ابنه ، الذي كان نخاف أن ينقلب المرابطون عليهم فيقضوا على دويلتهم عير أن أباه آثر أن يكون القضاء عليهم على يد مسلم من أن يكون ذلك على يد نصراني .

وهكاله استعد ابن تاشفين استعداداً عظيماً لحرب النصارى . وفي سنة تسع وسبعين وأربعائه من الهجرة ، ركب المرابطون من السفن البحرية ، وما أن بدأت تمخر عباب الماء حتى رفع اميرهم العظيم يوسف كفيه للسهاء ، وقال في إعان الصادق وخشوع المؤمن : « أللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيراً وصلاحاً للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر ، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه » ، فكان أن سمع الله دعاءه فسكن البحر ، وأمكن للسفن الشراعية أن تصل إلى شاطىء العدوة بسلام .

# نزول المرابطين في الأندلس

وما أن نزل الأمـــر المجاهد إلى أرض اسبانيا حتى صلى لله صلاة الشكر ، ثم سار إلى حصن الجزيرة ، فدخله ــ حسب الاتفاق بينه وبن المعتمد ــ وكان في استقباله ملوك وأمراء الأندلس وكبار قضاتها وعلية كتابها ، وعـــلى رأس الجميع ملك إشبيلية ابن عباد . وأراد هذا أن يترجل ويقبل يد أمير المرابطين إشارة لطاعته فأبى يوسف ذلك ، لأنه لم يكن يعد أميراً على الأندلس ، وإنما حضر إليها استجابة لدعوة أهلها من أجل

إنقاذ المسلمين من خطر النصارى ، حتى إذا ما فرغ من مهمته هذه عاد أدراجه إلى المغرب .

وبعد أن أقام البطل المرابطي بالحصن فرقة من جنوده البواسل لحايتها، توجه مع المعتمد بن عباد إلى اشبيلية ، فكث بها ثمانية أيام ، كان خلالها دائباً على ترتيب جيشه ، ومنتظراً قدوم جيوش الأمراء الآخرين، حسب اتفاق سابق . وكان ابن عباد قد هيأ للجيوش من المؤن مقداراً عظيماً .

وبعد انقضاء الأيام الثمانية، أمر يوسف بتحرك الجيوش نحو أرطوشة، وكان في المقدمة عشرة آلاف من فرسان المرابطين ، تليهم قوات الأندلس ، على رأسهم المعتمد . أما يوسف وباقي جيشه العظيم ، فكان يسير خلفهم ، بحيث كان ينزل مساء في الموضع الذي يتركه ابن عباد صباحاً . وفي مدينة أرطوشة ، مكثت تلك الجيوش مدة ثلاثة أيام ، في انتظار وصول أمراء آخرين مع جيوشهم ، بناء على الاتفاق المبرم ، بينهم وبين اين تاشفين .

وطار خبر مجيء المرابطين إلى سمع الفونسو السادس، الذي كان يشدد الحصار على مدينة سرقسطة . فكف عن حصارها، وعجل بالعودة لحاية طليطلة عاصمته ، التي سبق أن أخذها من المسلمين . وهناك عقد اجتماعاً خطيراً ضم كبار الشخصيات الاسبانية . وفيه تداولوا في علاج موقفهم، واتفقوا بالإجاع على الاستعداد وأخذ الأهبة . وشد عضد الفونسو كل من سانشو راميريز ( Sancho Ramirez ) ملك أراجون ، الذي كان يستعد لشن عاصر طرطوشة ، والكونت برنجار ريموند ، الذي كان يستعد لشن غارة على بلنسية ، سعياً وراء احتلالها . كما انضم إلى الفونسو كثير من غارة على بلنسية ، سعياً وراء احتلالها . كما انضم إلى الفونسو كثير من

الفرسان الفرنسين ، مدفوعين بدافع الطمع ، لأخذ نصيبهم من غنائم المسلمين ، أكثر مما كانوا مدفوعين بالغيرة الدينية .

#### واقعة الزلاقة

وعلى مقربة من بلدة بطليوس ، في سهل منبسط تكتنفه الغابات يسمى الزلاقة ( Sacralias ) ، عسكر الفريقان ، وكان الفاصل بينها بهر صغير يسمى حجير . وكان كيلا الفريقين يضم عشرات الالوف من الجند المدججة بالسلاح . وكانت القوتان متعادلتين ، أو تزيد إحداهما عن الأخرى بقليل . وفي الحين أرسل يوسف بن تاشفين رسالة إلى الفونسو يخير ، فيها بين ثلاثة أشياء : إما أن يسلم أو يدفع الجزية للمسلمين أو الحرب . فكان جواب الفونسو الملتهب حماساً: الحرب طبعاً . على أنه أراد أن يسلك مع الأمير المرابطي طريق الحديعة ، التي تخدش الشرف ، فبعث إلى بطل المسلمين جوابه بأن يمتنعا عن خوض الحرب غداً ، الذي هو عيد المسلمين ، ويوم السبت ، الذي هو عيد اليهود ، ويوم الأحد الذي هو عيد اليهود ، ويوم الأحد الذي هو عيد النصارى ، على أن يكون اللقاء في يوم الاثنين .

قبل يوسف الشهم ، ما عرضه عليه الفونسو ، غير أن المسلمسين احتاطوا للمفاجآت ، خصوصاً المعتمد بن عباد ، الذي كان يعرف أن الفونسو لا يرعى للعهود حرمتها . ولهذا السبب يث عيونه ليلاً لمراقبة حركات العدو . وما أن مضى شطر من الليل حتى عاد حراس المراقبة في سرعة خاطفة ، وأخبروا المعتمد بن عباد بأن النصارى آخذون في

الاستعداد للحرب خفية لمباغتة المسلمين غداً يوم الجمعة، طمعاً في الفتك بهم . فتأهب المعتمد بن عباد للقائهم، وطير الحبر في الحال إلى الأمير المرابطي العظيم ، فاستعد هذا بدوره ، وبعث إلى المعتمد عشرة آلاف من الفرسان المرابطين لمساندته في لقائه للعدو .

أما الأمير يوسف وباقي جيوشه العظيمة ، فإنهم احتجبوا جميعاً عن أعين العدو وراء أكمة هائلة . وما أن وجد النصارى جيوش الأندلسين وفرسان المرابطين واقفين لهم بالمرصاد حسى اندهشوا ، لأنهم كانوا يعتقدون أن المسلمين عاكفون على صلواتهم ، ولن يفطنوا لمكيدة مليكهم الفونسو . وقد قاتل المعتمد وجيشه قتال الأبطال ، وتمكنوا مع الفرسان المرابطين من الصمود في وجه العدو ، الذي أعاد الكرة عليهم بعد تراجعه أول الأمر ، وأحاط بهم إحاطة السوار . ولما بدأت مقاومة المعتمد تضعف ، ظن الفونسو أنه سيريح المعركة لا محالة ، معتقداً أن الجيش الإسلامي المحارب الذي أخذت تنهزم فلوله هو كل ما لدى المسلمين من قوة .

وفي ذلك الوقت انقض الأمر يوسف بكامــل قواته العظيمة على معسكر العدو فقتل حراسه ، وأحرق خيامه، وغنم مؤنه وعتاده ومتاعه . وأرسل البطل المرابطي فرقاً كشــيرة من جيشه الباسل ، لإنجاد الجيش الأندلسي والفرسان المرابطين الشجعان. وكان الفونسو ممتطياً جواده يحمس جيشه ، ويدفع به إلى المعركة . وما أن علم بهجوم يوسف على معسكره واستيلائه عليه بعد إحراقه، حتى أسرع بالتوجه مع قسم كبير من رجاله الأبطال نحو المكان ، فاشتبك في قتال حامي الوطيس مع ابن تاشفين وجيشه العتيد .

وهكذا ظل القتال مستعراً طيلة النهار إلى غروب الشمس ، فرجحت كفة المسلمين، ومال النصارى إلى الفرار من المعركة ، بالعشرات والمئات . وأبت شجاعة الفونسو ألا يترك ساحة الوغى وهو حي ، ولكن طائفة من أنصاره أقنعته بوجوب العودة إلى بلاده ، فرضخ لرأيهم مكرها ، وعاد وهو مثخن بالجراح وانتهت المعركة . وبقيت في الميدان جثث ألوف من القتلى والجرحى مطروحة من الجانبين ، ولكن خسائر النصارى كانت أعظم . فأمر الأمير المرابطي العظيم بدفن القتلى من المسلمين ، واحتزاز رؤوس قتلى النصارى . فجمع منها حوالي عشرين ألفاً ، وضعت على شكل إهرامات ، وأمر يوسف المؤذن أن يؤذن فوق بعضها .

وبعث خبر النصر إلى كافة مدن الأندلس والمغرب ، فابتهج الناس ابتهاجاً عظيماً ، وصلوا صلوات الشكر لله .

ورغم أن يوسف أحرز هذا النصر العظيم على أعدائه ، فإنه أخطأ خطأ حربياً له أهميته . ذلك أنه لم يتعقب النصارى المنهزمين حي يقضي عليهم نهائياً في عقر دارهم ، وبذلك يستأصل شأفتهم ، وبمحق كل خطر منهم يتهدد المسلمين . إن ذلك الحطأ يعطينا درساً فيا تحدثه نشوة الانتصار الأول في النفس من المبالغة ونسيان العواقب . بينا كان الأولى أن يكون النصر الأول خطوة أولي للنصر النهائي الحاسم . ومها يكن من أمر فإن هذا النصر، قد مد في عمر الإسلام بالأندلس أربعة قرون أخرى.

ولم ييأس الفونسو الشجاع مما حل به من هزيمة ، بل أخذ يستعسد لخوض حرب جديدة مع المسلمين.ومن حسن طالعه أن يوسف بن تاشفين رجع إلى بلاده حين بلغه خبر نعي ولده أبي بكر في مراكش،والذي كان قد تركه نائباً عنه طيلة غيابه .

ولما عاد يوسف إلى مراكش بقيت قوات عظيمة من المرابطين بالأندلس لتقوم بواجبها الحربي ضد الأعداء بقيادة القائد المرابطي العظيم سير ، فأثخن في أرض البرتغال . واستولى المعتمد الباسل من جهته على عدة مدن نصرانية ، ولكن المسلمين خسروا ثمرة انتصاراتهم كلها بسبب تفرق كلمتهم ، وعداء بعضهم لبعض ، بيها كان عدوهم يتقوى .

وفي سنة إحدى وثمانين وأربعائة من الهجرة عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية ، فأثخن في بلاد العدو ، ثم وجه اهمامه نحو الأقاليم التي يحكمها ملوك الطوائف فاستولى عليها كلها، فقضى بذلك على شغبهم وتناحرهم ، ووحد صفوفهم تحت لوائه الإسلامي الحفاق . وهكذا سد مصدر الحطر الحقيقي الذي كان يقلق راحة المسلمين بالأندلس، وينشر الفوضى بين صفوفهم . وبعه أن ضبط شؤون البلاد عاد إلى بلاده المغربية .

### وفاة يوسف ومآل المرابطين

وفي جوازه الرابع للأندلس صحب معه ولديه تميماً أبا الطاهر وعلياً أبا الحسن ، وعاد القواد والرؤساء من المغاربة والأندلسين للاجماع ، وأعلن لهم أنه يعن ولده الأصغر علياً ليخلفه في الحكم من بعده ، وأمرهم بأداء الولاء له ، لأن علياً هذا ، كان ذكياً متوفراً على مؤهلات الملك. وقد تم إعلان هذه البيعة سنة ست وتسعين وأربعائة من الهجرة . وبعدها عاد يوسف الى مراكش ، وظل بها بضعة أعوام ، حتى تزايد ضعفه ، بسبب الشيخوخة . وما أن دخلت سنة خسائة حتى وافاه أجله.

فتولى بعده ولده علي ، وعبر كأبيه مرات إلى الأندلس برسم الجهاد، وحقق عدة انتصارات على النصارى ، كان أعظمها المعركة التي حصلت قرب قلعة إقليش الحصينة سنة إثنتن وخسائة من الهجرة ، ذلك النصر المبين الذي يعتبر نهاية انتصارات المرابطين ، بل نهاية بجدهم الحربي وعظمتهم ، سواء في الأندلس أو في المغرب، إذ أنهم بعد انتصارهم في معركة إقليش بالأندلس ، مالوا إلى الضعف ، بيها تقوى عليهم عدوهم النصراني من جهة ، وقامت ضدهم الثورات في الأندلس والمغرب من جهة أخرى ، فخرج من أيمديهم كل ما كان لهم في بلاد الأندلس. وأخذت تتقلص دولتهم في المغرب شيئاً فشيئاً ، بسبب الضربات القاصة وأخذت تتقلص دولتهم في المغرب شيئاً فشيئاً ، بسبب الضربات القاصة عدد آخر ملك مرابطي إبراهيم .

- أخذ النصارى يستولون على مدن المسلمين وقراهم في الأندلس . فطلب المعتمد بن عباد من يوسف بن تاشفين باسم الأندلسيين أن يقدم لنجدتهم . فاجتاز إلى الأندلس بعد تسلمه حصن الجزيرة الخضراء .
- في مكان يسمى الزلاقة حصلت المعركة الهائلة بين المرابطين والأندلسيين
   من جهة ، وبين النصارى من جهة أخـرى فكتب النصر الحاسم
   للمسلمن .
- كان ذلك النصر الــــذي أحرزه المرابطون في الأندلس من أقوى
   الأسباب التي مدت في عمر الإسلام بتلك الديار أربعة قرون
   أخرى .
- لما رأى يوسف أن ملوك الطوائف لم يتعظوا مما حل بهم من نكبات،
   بسبب فتنهم وهجوم النصارى عليهم ، قضى عليهم ووحد البلاد
   الأندلسية .
- بعد وفاة يوسف بن تاشفين آلت أحوال المرابطين إلى الضعف والانحلال . وزاد في الطين بلّة قيام الموحدين ضدهم . وكانت نهاية دولتهم على أيديهم سنة 541 ه .

#### اسئلة

- 1 لم اشترط يوسف بن تاشفين على ابن عباد تسليم حصن الجزيرة له قبل جوازه الأول من. المغرب الى الاندلس؟ ما موقف ابن عباد وولده من ذلك؟
  - 2 صف نزول المرابطين في اسبانيا لاول مرة وتنقلاتهم قبل خوض المعمة .
- 3 تحدث باسهاب عن معركة الزلاقة ؟ ما الخطأ الحربي الذي ارتكبه يوسف بعد ذلك الانتصار؟
  - 4 ــ لم قضى على ملوك الطوائف ووحد بلاد الاندلس ؟ ما رأيك في ذلك ؟
    - 5 ــ علل أسباب سقوط الدولة المرابطية بعد وفاة يوسف ؟

# الموحدون في المغرب والاندلس (541–668هـ)

# محمد بن تومرت يتزود بالعلم

كان أول داع وعامل على قيام دولة الموحدين هو محمد بن تومرت، المنتمي إلى هرغة ، من قبيلة مصمودة ببلاد السوس . وفي أيام الملك المرابطي علي بن يوسف ارتحل محمد إلى المشرق، طلباً للعلم، بعد أن أخذ منه الشيء الكثير في معاهد المغرب والأندلس ، والقيروان والقاهرة . ومنها انتقل إلى بغداد حيث تتلمذ على يد العلامة الكبير والفيلسوف العظيم أبي حامد الغزالي . وكان هذا العالم الجليل قد ألف كتاباً يسمى وفاس والقيروان حتى أنكروا ما جاء فيه ، وكفروا صاحبه ، وأشاروا على أمير المرابطين علي إصدار أمره بإحراق كتاب الغزالي أيما وجد ، على أمير المرابطين على قولاء الفقهاء المتزمين وأصدر الأمر بإحراق الكتاب.

ولما حضر ابن تومرت حلقة الدروس ، التي يقوم بها فيلسوف الإسلام الغزالي ، لاحظ الشيخ أن تلميذه الجديد ، غريب الزي والسحنة ، فلما عرف منه أنه مغربي ، سأله عما تركه كتابه « إحياء علوم الدين » من الأثر في المغرب . فأخبره بأن الفقهاء أنكروا كتابه وأحرق بأمر من الأمير المرابطي ، ورموا شخصه بالكفر والإلحاد .

فا أن سمع الشيخ الجليل ذلك حتى استاء غايسة الاستياء ، ثم رفع رأسه وكفيه للساء ، وقال : « اللهم مزق ملكهم كما مزقوه ، وأذهب دولتهم كما أحرقوه » ، فطلب منه محمسد بن تومرت أن يدعو الله ليكون ذلك على يديه ، بعد عودته إلى المغرب ، فقال الشيخ الوقور : « اللهم اجعله على يد هذا الرجل » . فانطبعت هذه الدعوة في قلب الفتى ، وامتزجت بدمه ، ولازمته طول حياته الدراسية ، وصمم العزم على تحقيق الأمل الذي تمناه له شيخه العظيم .

# العمل من أجل تحقيق الغاية

وفي سنة 100 ه قفل ابن تومرت راجعاً من المشرق في طريقه إلى المغرب ، ولما وصل بجاية بأرض الجزائر الشقيقة أقام بها مدة ، كان خلالها يدعو الناس الى الإقلاع عن الفحشاء والمنكر، واتباع تعاليم الدبن ، كما أمر الله ورسوله . وفي موضع يسمى ملالة ، قريباً من بجاية ، التقى بشاب ذكي الفؤاد ، فطن العقل ، له نشاط كبير ، وبسطة في العلم ، فما أن رآه حتى أعجب به غاية الإعجاب ، وعزم على ان يتخذه رفيقاً وصديقاً ، وهذا الشاب هو عبد المؤمن الكومي . وكان يعتزم الرحيل إلى المشرق لزيادة التحصيل ، فعرض عليه ابن تومرت مصاحبته إلى

المغرب ، ومناه ـ إن طاوعه ـ بالحصول على رفيع الدرجات في العلم والشرف . وهكذا تخلى عبد المؤمن عن سفره الى المشرق ، وارتحل مع ابن تومرت إلى المغرب ، يحفزه الأمل في أن ينال في مصاحبته ما يصبو اليه من عز وسؤدد .

عكف ابن تومرت منذ اللحظة الأولى على نشر دعوته بين الناس في إفريقية ( تونس ) ، والمغرب الأوسط ، وأخيراً بالمغرب الأقصى ، مسقط رأسه ، في المساجد والطرق والميادين العامة . فلاقى من جراء ذلك كثيراً من الأهوال ، تحملها كلها بصبر عجيب . وهكذا كون أنصاراً وتلاميذ في كل مكان . وكان في مراكش ( العاصمة ) أكر عنفاً في دعوته ، يغير المنكر بلسانه ، فإن لم يستطع غيره بيده ، كأن يكسر الأواني المليئة بالحمر ، أو يحطم آلات الطرب ، باعتبارها في فلك الوقت وسيلة للغناء الماجن ، والرقص الحليع .

وما أن تكاثر المعجبون به ، حتى بدأ يعلن جهراً عن أسماء أكابر المرابطين الذين يشاركون في حياة اللهو والفحش . فضجر أولئك من هذا الداعية الحطير ، وخوفوا أميرهم علياً مغبة دعوته على سلطان المرابطين، ولكن الأمير كان حليماً ، فلم يتسرع في التعرض لابن تومرت يسوء ، وإنما استدعى الفقهاء لعقد اجتماع يناظرون فيه الفتى بمحضره ، ليعرفوا حقيقته عن كئب . فوقع الاجتماع ، وأظهر فيه ابن تومرت من ضروب الفصاحة والبلاغة والحكمة ما نال إعجاب الأمير . ولكنه قرر أخيراً ، بإلحاح من الفقهاء وكبار الحاشية ، أن يبعد الداعية ابن تومرت عن مراكش ، درءاً لحطر دعوته ، فكان الأمر كذلك .

### دور العمل الإنجابي

ومن ثم انتقل هذا الفي الجريء إلى تينملل الواقعة في بلاد السوس، حيث قبائل المصامدة . وهناك بين أهله وعشيرته وبصحبة رفاقه ، الذين كانوا يلازمونه، وفي مقدمتهم عبد المؤمن ، أخذ يواصل دعوته وبحرض على الثورة علناً ضد المرابطين . فلما تكاثر أنصاره، بايعوه بالإمارة تحت شجرة الحرنوب . ثم توافدت عليه القبائل تباعاً معلنة طاعتها له . فكو تن الشاب الأمير من أنصاره جيشاً قوياً ، وأمره بمحاربة المرابطين ، وأطلق على أصحابه اسم الموحدين ، ويعني الاتحاد والإيمان بوحدانية الله .

وشن الموحدون هجومهم الأول على المرابطين سنة 316 ه، في الوقت الذي كان الأمير المرابطي على عائباً في الأندلس. فلم سمع بذلك أرسل فرقاً مهمة من جيشه التي بالأندلس ، لمساندة المرابطين بالمغرب ، فما أجدى ذلك نفعاً . فقد ولتى المرابطون الادبار في هلع وخوف من قوة الموحدين القوية . ثم جاءت جيوش مرابطية أخرى واشتبكت مع أعدائهم ، فلم تجن إلا الهزيمة في معظم حروبها .

### وفاة ابن تومرت وتولية عبد المؤمن

ومرض ابن تومرت واشتد به المرض فأناب عنه في الصلاة وقيادة الجيوش صديقه عبد المؤمن ، الذي ظل يتابع عملياته الحربية بنجاح تام، إلى أن توفي ابن تومرت سنة 524 ه فاتفقت كلمة الجميع على تعيين عبد المؤمن خلفاً له ، باعتباره أخلص أصدقائه ، وإنابته إياه في الصلاة وقيادة الجيش

ولأن ابن تومرت كان يردد دائماً قوله: ما دام عبد المؤمن حياً فلا خوف على الموحدين ، هـذا فوق ما يتحلى به الأمير الجديد من شيم الأخلاق وغزارة المعرفة . ولما ولوه لقبوه بالحليفة وبأمير المؤمنين ، ووافقت تولية عبد المؤمن على عرش المغرب سنة 525 ه . وبعد مضي أربع سنوات على توليته أمر بصك النقود باسمه .

## نهاية المرابطين على يد عبد المؤمن

وفي سنة 7:37 ه توفي أمير المرابطين علي ، فتولى بعده أكبر أولاده تاشفين ، وجاءت الوفود إلى مراكش لإعلان بيعتها من الجهات التي لم يكن الموحدون قد استولوا عليها بعد ، كما بعث إليه ولاته بالأندلس طاعتهم . وقد قاتل تاشفين هذا الموحدين قتال الأبطال . واستطاع في بعض الأحيان أن يبيد فرق الموحدين ، ولكن عبد المؤمن كان أقوى منه شكيمة ، وأصلب منه عوداً ، فقد ظل ثابت الجنان ، لا تثنيسه المصائب والأهوال ، واستمر يسدد ضرباته العنيفة ، نحو تاشفين وجيوشه ، إلى أن وقع آخر اشتباك بين الفريقين ، وفيه انهزم المرابطون شرهزعة .

ففر تاشفين مع فلول جيشه نحو قلعة تلمسان ، ولكن عبد المؤمن لم يترك له وقتاً للراحة ، بل استمر يطارده ، فاضطر أن يتجه نحو وهران. ومنها بعث سراً الى صاحب المرية في الأندلس ، ليعجل بإرسال بعض السفن لنقله ، هو وعائلته الى اسبانيا ، لأنه فقد كل أمل في النصر . وفي جنح الظلام حاول تاشفين أن يتسلل إلى الميناء القريب من وهران ، ليركب منه ، فكان في ذلك حتفه ، إذ سقط هو وفرسه من مرتفع إلى البحر ، فات مع فرسه ، وذلك سنة 530 ه . وبعد تاشفين بويع ابنه أبو إسحاق إبراهيم ، آخر ملوك المرابطين ، فكان أن ثار عليه عمه إسحاق ، لأنه كان يطمع في الملك ، فعجلت هذه الثورة من فاحية ، واستمرار ضربات عبد المؤمن للمرابطين، وقتله لأميرهم مع كبار رجالاتهم من فاحية ثانية ، ثم قيام الثورات في الأندلس ضدهم بسبب غطرسة حكامهم — من فاحية ثالثة ، كل هذه العوامل وغيرها عجلت بسقوط الدولة المرابطية ، التي امتاز عهدها الأول — أيام يوسف بن تاشفين خصوصاً — بالعظمة والقوة . وكانت نهايتها أيام يوسف بن تاشفين خصوصاً — بالعظمة والقوة . وكانت نهايتها سنة ونيف .

# من أجل وحدة الشمال الإفريقي

وفكر عبد المؤمن في إخضاع الشهال الإفريقي ، فما أن نظم شؤون ملكته ، وحارب النصارى في الأندلس وانتصر عليهم حى تصدى للعمل من أجل تحقيق الفكرة ، واهتبل فرصة ضعف حكامها الذين عجزوا عن طرد النصارى المحتلين لبعض أراضيهم ، فتوجه بجيش لجب نحو إفريقيا الشمالية فاستولى عليها . وكانت إمبراطوريته تمتد من شاطىء المحيط الأطلسي ، إلى برقة . وبذلك حقق وحدة المغرب العربي ، تلك الأمنية العزيزة ، التي نصبو اليها اليوم .

# الاستعداد للجهاد الأعظم ووفاته

وفكر عبد المؤمن بعد ذلك في شن هجوم عظيم على بلاد النصارى، الذين ما فتئوا ينغصون الحياة على المسلمين . فأخذ يستعد لذلك استعداداً هائلاً سنة 557ه ، فأنشأ أسطولاً مكوناً من 400 سفينة، وضرب من السهام ما لا يحصى ، وأكثر من أنواع الأسلحة والمعدات والحيل . فلما أثم تجهيزه واستعداده ، خرج من عاصمته (مراكش) ، قاصداً الأندلس لإعلان الجهاد الأعظم ضد النصارى ، مصحوباً بألوف الجيوش . ولكنه ما أن وصل إلى مدينة رباط سلاحتى اعتراه المسرض ، فتوفي بسببه سنة 558 ه .

# بعض أعمال عبد المؤمن الأخرى

ومن أعماله أنه نظم الشؤون الإدارية في امبراطوريته الشاسعة،وقسم أراضيها طولاً وعرضاً تقسيماً فلاحياً مضبوطاً ، ليكون خراجها منظاً . فكان أول ملك في المغرب حقق ذلك سنة 555 ه .

واعتنى بالتعليم غاية الاعتناء ، ومنح رواتب مهمة للعلماء والطلاب ، تشجيعاً لهم . وبنى المساجد ، وحث على الاجتهاد في الأحكام الشرعية، على أساس الكتاب والسنة .

ومن آثاره الباقية : جامع الكتبيين العظيم وبستان المسر"ة الذي كان يحتوي على كل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين، والذي بنى فيه الصهريج العظيم المعروف بصهريج المغارة .

وبعث اليه أهل الأندلس هدية نفيسة ، هي مصحف عبّان بن عفان. وكان الأمويون قد نقلوه من الشرق إلى الأندلس . فاحتفل عبد المؤمن بيوم قدوم تلك الهدية النفيسة احتفالاً رائعاً، وحفظ المصحف في صندوق على بالذهب والفضة والأحجار الكريمة .

#### تولية يوسف ووفاته

وبعد وفاة عبد المؤمن بويع بالحلافة ابنه يوسف . ومن أبرز صفات هذا الأمير أنه كان محباً للعلم والحكمة والفلسفة ، ولهذا السبب جعل ابن الطفيل ، الفيلسوف الشهير وزيراً له ، كما كلف ابن رشد بشرح فلسفة أرسطو ، وبالأخص الجوانب التي تتفق والشريعة الإسلامية .

وارتحل إلى الأندلس برسم الجهاد، فحارب النصارى وانتصر عليهم . وفي سنة 567 ه بنى جامع اشبيلية العظيم . واجتاز إلى الأندلس للمرة الثانية ، فاشتبك مع النصارى في الحرب ، فجرح جرحاً بليغاً مات بسبب ألمه سنة 580 ه .

#### يعقوب المنصور

تولي يعقوب المنصور بعد وفاة والده بالأندلس . ولهذا الأمير أعمال مجيدة في جميع الميادين . فقد قرب اليه العلماء وأجـــزل لهم العطاء ، واعتنى بالضعفاء والمساكين .

وكان ابن غانية قد خرج عن طاعة الموحدين في الجزائر الشرقية من بلاد الأندلس ، وشن حملة بحرية على أرض الجزائر ، فحاربه المنصور وانتصر عليه ، واستخلص ما كان بيده من الأراضي .

# الجهاد الأعظم والنصر الحاسم

وفي سنة 195ه استعد المنصور استعداداً عظيماً لحوض المعركة الفاصلة بينه وبين النصارى ، الذين تفاحش طغيابهم واشتد جورهم على مسلمي الأندلس ، فاجتاز إلى عدوة الأندلس بجيوش جرارة . وفي صباح يوم الحميس من السنة الفارطة نشبت الحرب بين الموحدين والعساكر النصرانية. فتمكن العدو من إحداث البلبلة بين صفوف المسلمين أول الأمر، ولكن سرعان ما رجحت كفة النصر إلى جانبهم ، فانهزم العدو انهزاماً ماحقاً، وفرت فلوله ، وأسر من جنوده عدد عظيم وسقط في الميدان منهم ما لا يحصى من القتلى والجرحى

وارتكب المنصور خطأ سياسياً أيضاً حيث أطلق سراح الأسرى، وقد ندم على ذلك من بعد ، لأن أولئك الأسرى عادوا لمقاتلة المسلمين . وهكذا كانت تلك الواقعة — التي سميت بواقعة الأراك — شبيهة إلى حد بعيد بواقعة الزلاقة ، التي انتصر فيها المرابطون على العدو النصراني في الأندلس .

وتابع المنصور زحفه بعد ذلك ، فاستولى على أكثر المدن التي كانت بأيدي النصارى، كقلعة رباح ومجريط وصلمنكة وحاصر طليطلة عاصمتهم ، ولم يرفع الحصار عنها إلا عندما قامت ثورة في إفريقية ، فاضطر آنذاك إلى إجابة النصارى لعقد الصلح الذي كانوا يطلبونه .

### من آثاره العظيمة

ومن آثاره العظيمة ، ايضاً إحداث عدة مبان في جميع مدن المغرب.

ومن بينها : القصبة وجامعها الأعظم ، ومنارة الكتبية بمراكش والمدرسة الجوقية ، والمسجد الاعظم بسلا ، وبناء مدينة رباط الفتح وإحاطتها بالسور وذلك سنة 593ه. وقد اتخذها معسكراً لجيوشه ، كما بنى جامع حسان ومنارته بنفس المدينة .

وفي الأندلس أتم بناء جامع اشبيلية ، وجعل له منارة فأصبح يشبه منارتي الكتبية وجامع حسان . كما اعتنى بالمرضى ، فبنى لهم المرستانات (المستشفيات) . ورتب لهم الجرايات . وأقسام العدل بين الناس على أساس السدين ، وكان متقشفاً ورعاً . ومن أعاله التحررية أنه أحرق كتب المذاهب ، ودعا إلى الأخذ مباشرة عن الكتاب والسنة .

# صلاح الدين والمنصور يحاربان الصليبين

وقد طلب صلاح الدين الأيوبي حامي الإسلام في الشرق من المنصور أن يساعده بأساطيله البحرية على الصليبيين فلم يتمكن المنصور من تلبية طلبه ، نظراً لأنه كان محارب صليبيين آخرين في الأندلس وطدوا هم كذلك العزم على القضاء على المسلمين هناك .

### وفاة المنصور وضعف الموحدين

وفي سنة 595 ه توفي المنصور العظيم ، فتولي بعده ابنه محمد الناصر. وفي عهد هذا الأمير ضعف الموحدون ، وبالأخص بعد الهزامهم الشنيع على أيدي النصارى في الأندلس ، في موقعة تعرف بالعقاب . والسبب في ذلك أن جيوشهم رغم كثرتها كانت تعوزها قيادة رجل محنك كعبد المؤمن والمنصور ، وقوادهما العظام . وهكذا كانت هذه المعركة الخاسرة إيذاناً بسقوط الدولة الموحدية من جهة ، ودولة الإسلام في الأندلس من جهة أخرى، على الرغم من أن دولة الموحدين عاشت الى 674 ه .

• نقاط التلخيص

- ينتمي محمد بن تومرت إلى قبيلة مصمودة . وتعلّم في المغرب والمشرق.
- في المغرب كو ّن له أنصاراً عديدين ، وسماهم الموحدين ثم حارب مهم المرابطين .
- بعد وفاة ابن تومــرت تولى أمر الموحدين عبــد المؤمن صديقه
   المخلص . فواصل الحرب ضد المرابطين حتى قضى عليهم .
- حقق عبد المؤمن وحدة الشمال الإفريقي، حيث امتدت امبر اطوريته
   الواسعة من المحيط الأطلسي إلى برقة ، كما شملت الأندلس .
   وحقق أيضاً أعمالاً عظيمة أخرى .
- لما تولى يعقوب المنصور شؤون الموحدين ، اجتاز إلى الأندلس فأحرز على النصارى النصر العظيم في الأراك . وله أعمال عظيمة أخرى في المغرب . وبعد وفاته ضعف الموحدون ، خصوصاً بعد واقعة العقاب ، التي انهزموا فيها بالأندلس .

#### اسئلة

- 1 كيف ظهر محمد بن تومرت ؟ تكلم عن أدوار تكوينه العلمي ، وعمله من أجل تحقيق غايته السياسية ؟ متى توفي ؟
  - 2 ـ ما الاسباب التي أهلت عبد المؤمن لتولي حكم الموحدين ؟
- 3 لقد حقق عبد المؤمن وحدة الثبال الإفريقي . ما رأيك في ذلك ؟ ما أعماله الاخرى ؟
- 4 تحدث عن انتصارات يعقوب المنصور في الاندلس ضد النصارى . قارن بين انتصاره
   العظم في الاراك ، وبين انتصار يوسف بن تاشفين في الزلاقة .
- 5 ــ إلى أي شيء آلت أحوال الموحدين بعد وفاة المنصور ؟ ما رأيك في أسباب سقوطهم ؟

#### الدرس الرابع عشر:

# الحياة الفكرية والفنية في المغرب والاندالس على عهد المرابطين والموحدين

1 - الحياة الفكرية في المغرب والأندلس على عهد المرابطان:

كان الأساس الذي قامت عليه الدولة المرابطية دينياً محضاً ، فقد قامت هذه الدولة لتعيد الناس إلى جادة الدين ، الذي انحرفوا عنه ، فحاربت عزم ونشاط – أصحاب الضلالة والبدع ودعاة الإلحاد ، واستعملت القسوة مع من أصروا على كفرهم وعنادهم ، واستعملت الرحمة والتسامح مع من تابوا وأصلحوا . وكانت التقوى والعدل والتقشف أيضاً من أبرز صفات هدفه الدولة ، وبالاختصار كان المرابطون يمثلون في حكمهم المثل الأعلى للروح الإسلامية . وكان العامل الديني هدو المحرك الأول للمرابطين على شن الحروب في المغرب ، وهو نفسه الدي دفعهم إلى المرابطين على شن الحروب في المغرب ، وهو نفسه الدي دفعهم إلى المرابطين على شن الحروب في المغرب ، وهو نفسه الدي دفعهم الى المدابطين على شن الحروب في المغرب ، وهو نفسه الدي دفعهم الى المدابطين على شن الحروب في المغرب ، وهو نفسه الدي دفعهم الى المدابطين على الأندلس ، على العدو عدة مرات ، وإحرازهم عليه انتصارات باهرة كان لها الفضل في إطالة بقاء المسلمين بالأندلس مدة

أخرى ، تقدر بنحو أربعة قرون .

وقد قوي الاحتكاك بين المغاربة والأندلسين في عهدهم ، خصوصاً بعد قضائهم على ملوك الطوائف – رؤوس الفتنة – وضمهم الأندلس إلى سلطامهم ، فكان عملهم هذا – في الناحية الفكرية والفنية – عثابة إعداد الجو المناسب ، وتوفير الصفحات البيض ليكتب فيها عداد الفخر ، ما ستنتجه براعة الأدباء وقريحة العلماء .

وعلى الرغم من أن الطابع المميز لهدة الدولة هو البداوة ، وعلى الرغم من شطط الفقهاء واستغلالهم نفوذهم الروحي بكيفية بعيدة عن حقيقة الإسلام وتسامحه ، فقد رحب المرابطون بكثير من علاء الأندلس وفلاسفتها ، وانتفعوا بهم في بلاطاتهم . حتى إن أبا حامد الغزالي فكر في أن يقدم على يوسف بن تاشفين ، ولكنه عدل عن فكرته لما علم بوفاة الأمير المرابطي العظيم . وفي الوقت الدني نرى فيه ان علياً بن يوسف يأمر بإحراق كتاب الغزالي : « إحياء علوم الدين » بإيعاز من فقهاء الأندلس والمغرب وإفريقية ، محجة أن ذلك الكتاب يدعو إلى الكفر والإلحاد ، في الوقت الذي نرى أن هذا التعصب الأعمى والفهم المعوج للدين يسيطر على هؤلاء الفقهاء المتزمتين ، نجد ان علياً نفسه قد أمر ببناء الجامعة اليوسفية عراكش لتقوم عهمة تدريس العلوم العصرية في ذلك الوقت ، كالطب والهندسة والصيدلة والرياضيات وغيرها ، فأقبل الطلاب عدلى تعلمها بنفس الحاس الذي يدفعهم إلى تعلم العلوم الإسلامية .

وعلى الرغم من أن انتشار تلك العلوم الحديثة كان محدود الأجل إلا أنه كان خطوة مباركة في سبيل رقي البلاد رقياً فكرياً فيما بعد .

### الحياة الفنية في المغرب والأندلس على عهد المرابطين

مهد المرابطون لنقل الحضارة الأندلسية إلى المغرب . وكان من الطبيعي على قوم بدو أن يبهرهم ما شاهدوه من حضارة بلغت ذروة الإتقان والكال عندما حلوا بالأندلس . ومن الطبيعي أيضاً أن يكون الجانب المادي وما يكتنفه من زينة وزخرف ، أكثر النواحي الحضارية التي استهوت قلوب المرابطين البدو ، وأثارت إعجابهم . ولهذا السبب اهتموا بالناحية المعارية أكثر من غيرها . فبنوا الجوامع الجميلة ، والقصور الفخمة على الطراز الأندلسي . وجلب الأمير علي بن يوسف لهذا الغرض طائفة من مهرة الصناع والمهندسين الأندلسيين . كما بنوا الحصون والقلاع العسكرية التي تتميز غالباً بطابعها المربري .

ويتُعتبر المسجد الأعظم بتلمسان من أجمل المآثر المرابطية التي سلست من عوادي الزمان . وكان لبناء جامعة مراكش أثرها المحمود في نشر الثقافة بالمغرب ، على أيدي علماء فطاحل ، أتوا من الأندلس وغيرها ، خصيصاً لهذا الغرض . وعلى الرغم من أن مراكش كانت هي عاصمة المغرب والصحراء والأندلس ، فإن الإشعاع الحضاري ، سواء المادي أو الفكري والفني ، كان دائماً مصدره الأندلس ، لأنها كانت متقدمة جداً، ولأنها كانت تمثل عتى، الجانب الحصب اليانع في حقل الحضارة، بيما كان المغرب عثل الجانب القاحل . ذلك لأن المرابطين عندما دخلوا إلى المغرب قادمين من الصحراء ، لم يكن لدمسم إلا نتفاً من بقايا الفن البربري . فلم دخلوا الأندلس ، ورأوا ما بها من حضارة وفخامة وجال البربري . فلم دخلوا الأندلس ، ورأوا ما بها من حضارة وفخامة وجال وفن ، مشخصة في أنواع المباني وأشكال الصناعات والملبوسات ، أخذوا في الاقتباس من ذلك كله . وظل المغرب يتمتع بالفن الأندلسي وحده

زهاء قرن كامل ، قبل أن ينتقل إلى أقطار الشمال الإفريقي .

وقد كان للهجرات الأندلسية المتوالية أثر فعال في تنسيق الفن المغربي. الجديد ، وتلطيف حواشيه . كما ازدهر على الخصوص وتبلور في قالبه المغربي على عهد الموحدين .

### الحياة الفكرية في المغرب والأندلس على عهد الموحدين

آلت الدولة المرابطية إلى السقوط بسبب ضعفها . وتمت بهايتها على يد عبد المؤمن سنة 541 ه . وبالرغم من ذهاب سلطان المرابطين العظيم بسرعة خاطفة ، إلا أن الناس لم يشعروا بضياع شيء، لأن حركة التقدم الفكري والإصلاح المادي ظلت مستمرة . وفي العهد الموحدي ظهرت نتائج تلك الحركة واضحة المعالم صافية الأديم . واز دهرت الحياة الثقافية ازدهاراً عظيماً، فأصبح لعلوم الفلسفة والطب والرياضيات والتنجيم وغيرها الحظ الأوفر ، إلى جانب علوم الشريعة التي اعتمد فيها على الأخذ عن الكتاب والسنة . فتجدد الاجتهاد، الذي كان الفقهاء المتزمتون — في العهد المرابطي — يقفون حجر عثرة في طريقه .

وفي عهد الموحدين ظهرت شخصية المغرب في عالم الفكر والفن ظهوراً واضحاً . وقد ساعد على إذكاء جذوة الحركة الثقافية ظروف خاصة ، منها : حياة الاستقرار ، وانتشار الرخاء ، وتوفر الدولة على القوة ، سواء في الناحية العسكرية أو السياسية، وعلى مالية ضخمة تمكنت بواسطتها من تأسيس كثير من دور العلم المختلفة ، وتشجيع العلماء والطلاب مالياً وأدبياً ، على أداء رسالتهم السامية . ثم هناك العامل الحضاري الذي وسع

من مدارك الناس ، حتى أصبحوا يستسيغون مفاهيم الفلسفة والرياضيات . والطب ، ومواطن الإجادة في الأدب والشعر .

ونستطيع أن نشبه التطور الحضاري الذي أصاب المغرب على عهدي المرابطين والموحدين ، بنفس التطور الذي حصل في عهدي الأمويين والعباسيين بالمشرق. فنحن بالملاحظة مجد أن عهدي المرابطين والأمويين كانوا يتسهان بالفطرة والبداوة إلى حد بعيد ، لأن المرابطين والأمويين كانوا حديثي العهد ببداوتهم . فقد انتقل المرابطون من الصحراء فجأة وأسسوا . دولتهم في المغرب ، وتسلم الأمويون الحكم والسلطان بوسائلهم المعروفة ، ولكن دولتهم أسست على الفطرة والعصبية ، لأنهم أيضاً كانوا حديثي العهد بالانتقال من حياة البداوة .

ولكن الموحدين الذين أعقبوا المرابطين في المغرب ، والعباسيين الذين أتوا بعد الأمويين في المشرق ، ظهر عهدهم بميسم جديد وهو ذلك التطور الهائل الذي شمل جميع مرافق الحياة، لأن الأسس الحضارية كانت قد تمركزت وآتت أكلها . وهكذا انتشرت المدارس العلمية في المغرب على غرار المدارس الأندلسية، ورحب الحلقاء الموحدون برجال العلم والأدب، الوافدين عليهم من المشرق والأندلس ، وأغرقوهم بالعطايا والهبات ، تشجيعاً لهم في مهمتهم السامية . وحصل مثل هذا أيضاً في عهد العباسيين بالمشرق مع بعض الفوارق .

وأكبر دليل على ازدهار الحركة الثقافية في العهد الموحدي هو ظهور كثير من العلماء ، وعدد ضخم من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون . وقد اهتم الموحدون بالترجمة ونقل الكتب فلم بمض وقت طويـــل حتى . برز النبوغ المغربي في الحقل الثقافي ، في سائر العلوم والفنون التي كانت

معروفة آنذاك ، و وجدت - كما قلنا - طوائف من العاماء والأدباء المغاربة ، وهكذا تبلور اتصالنا المستمر بالأندلس إلى حياة مغربية صميسة راقية جداً ، وأصبح ذلك التقدم الفكري يمثل بحق عصرنا الزاهر أو عصرنا الذهبي .

### بعض علماء المغرب والأندلس في العهد الموحدي

من العلماء الذين ظهروا سواء في المغرب او الأندلس على عهد الموحدين. وفي اللغة والنحو ، أبو القاسم البصري ، محمد السبني ، عبدالله الأوفري، وغيرهم . وكان أبو موسى الجزولي حجة في النحو ، وهو الذي أسس. أول مدرسة للدراسة النحوية في المغرب .

وفي الأدب والشعر ، أمثال : محمد بن حسين بن جبو الفاسي ، وعبدالله بن محمد بن عين التادلي ، وأحمد بن جعفر بن عطية ، وأبي عقيل وغرهم .

وفي العلوم الإسلامية: أمثال أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المرادي الفاسي ، وأبي العباس أحمد بن تومرت الفاسي ، وأبي الحسن علي بن أحمد المراكشي ، وأبي الحطاب بن دحية السبي ، والقاضي عياض ، وإسحق بن إبراهيم الغاري السعيدي ، وعبدالله بن محمد التادلي . وكان المذهب المناتع بين الناس هو المذهب المالكي .

وفي التاريخ ، أمثال : أبسي بكر البيكة ، وابن رشيق ، وابن القَطَان ، أحمد اللخمي ، عبد الواحد المراكشي وسواهم .

وفي الجغرافيا ، أمثال الشريف الإدريسي السذي ترجمت كتبه إلى جميع اللغات الأجنبية . وكان لمعلوماته الجغرافية الفضل الأكبر على النهضة الأوروبية .

وفي الفلسفة ، أمثال : ابن رشد ، وابن طفيل ، وأضرابهما . وقد ترجمت كتب فلاسفة المغرب والأندلس إلى سائر اللغات وأصبحت تدرس في جامعات اللعالم .

وفي الطب والكيمياء ، أمثال : أبي الحسن علي بن يقظان ، وأبي الحسن علي بن محمد السلاوي ، الحسن علي بن محمد السلاوي ، وسعيد الغاري ، وغيرهم .

وفي الهندسة والرياضيات والفلك ، أمثال : أبي على حسن ، وابن على المراكشي ، والتبراجي المراكشي، وعبد المنعم بن محمد المراكشي ، وأبي العباس السبي ، والحاج يعيش الأحوص ، وأبي بكر محمد بن يوسف، والليثي السبي ، وسواهم . وقد ألنف معظم هؤلاء كتباً عدة في علومهم وفنونهم المختلفة . وبالرغم من أن آلافاً منها ضاعت فإن ما يقي سائلاً ، وما احتفظت به كتب الشرق والغرب يعطينا أسطع دليل عظمة الحضارة في العهد الموحدي الزاهر .

# الحياة الفنية في المغرب والأندلس على عهد الموحدين

اتخذ الفن المعاري في المغرب في العهد الموحدي شكله النهائـــي . وأصبح لـــه من الروعة والإبداع ، ما هو عليه في الأندلس نفسها ،

خصوصاً في أيام عبد المؤمن ، الذي جلب إلى المغرب طائفة من كبار الصناع الحاذة بن والمهندسين البارعين من الأندلس ، . فبنوا به مساجد وسقايات وقناطر، بلغت من الإنقان الهندسي ، وروعة الفن حد الإعجاب . ومن المغرب انتقل الفن الأندلسي إلى تونس على يد الحفصيين، حكامها . وظهر التفوق الفني في العارة أيام يوسف ، الذي عاش في إشبيلية وتشبع بالثقافة الأندلسية ، حتى أصبح يخص إشبيلية بالحب أكستر من مراكش عاصمته . ولما جاء ابنه يعقوب المنصور ، لم يأل جهداً في العناية بالعارة ، وإظهارها بمظهر الجال والإبداع . وكانت إشبيليسة والرباط ومراكش مواطن تركيزه الفني الممتاز . ومن آثاره الفنية العظيمة الباقية تلك المنارات الثلاث . أولاها منارة جامع إشبيلية (ليخرلدة) وثانيها منارة حسان بالرباط ، وثالثها منارة الكتبية عراكش .

وكانت عناية الموحدين تتناول المغرب والأندلس على السواء، باعتبارهما لديهم وطناً إسلامياً واحداً. وقد شبة بعض المؤرخين مراكش في أيامهم ببغداد ، وفاس بدمشق ، لما احتوته المدينتان الشهيرتان من قصور فخمة ، وحدائق غناء ، ومساجد جميلة ، ومستشفيات ومدارس غاية في الإتقان ، وبنايات عمومية أخرى ، كالحامات والسقايات والأسواق والطرق ، التي نالت حظها الوافر من العناية والجال . وقد كان للصناع والمهندسين الأندلسيين ، الذين استقدموا إلى المغرب في مناسبات متعددة أعظم الفضل في نشر الحضارة الأندلسية الزاهرة في الربوع المغربية ، بل أفطار الشهال الإفريقي كله وغرها .

ومما يؤسف له أن معظم مآثر المرابطين والموحدين اندثرت ، ولم يبق منها إلا أطلال ، ولكنها أطلال ناطقة بما بلغه الفن والعظمة في عهدهم المغابر .

ولم يكن الفن ممثلاً في الناحية المعارية فقط . فقد كان أيضاً يشمل أنواع الملبوسات ، وأشكال الصنائع . فكان التطريز الأندلسي والنقش والتكفيت روعته ، وأثره الفعال في تطوير المغرب من الناحية الفنيسة . ومظاهر الحضارة الأندلسية في هذا الميدان ما زالت واضحة في المغرب ، خصوصاً في تطوان وفاس وسلا . فكشير من العادات وأثاث البيوت وأنواع الملبوسات وأساليب الفلاحة وأشكال الصناعة ، ذات طابع أندلسي ، تبلور في قالب مغربي .

#### 2 ـ اتصال الفكر المغربي والفكر الأندلسي:

ما رأيك في أمتين عاشتا متحدتين اتحاداً سياسياً ما يقرب من ثلاثة قرون ؟ لا شك أنك تحكم في الحال ، أنها احتكتا ببعضها احتكاكاً قوياً ، وتبادلتا المنافع بصورة واسعة، بل إنك ربما حكمت أنها انصهرتا انصهاراً تاماً ، إذا علمت أن الأمتين هما : الأندلس والمغرب ، وذلك لاعتبارات أخرى غير الزمان . فدين الأمتين هو الإسلام، وأصل المغاربة أو معظمهم وأكثر سكان الأندلس المسلمين عرب ، فلم يشعر مسلمو الأندلس أيام حكم المرابطين والموحدين لهم بتلك الوحشة والنفور اللذين تشعر بها المحادة المة كتب عليها أن تخضع لأجنبي ، لا تربطها به رابطة الدم واللغة والدين .

 وأدبائه بدورهم إلى الأندلس ، وقيامهم بنفس الدور العظم – إن ما حصل من ذلك ليدعو إلى الدهشة والإعجاب، ويتعذر معه اعتبار الفضل في تكوين هذا العالم الأندلسي إلى الثقافة الأندلسية الحالصة ، أو اعتبار الفضل في تكوين هذا العالم المغربي إلى الثقافة المغربية المحض . وإذا كان هناك تمييز في هذا المضار فهو في عهد المرابطين لا الموحدين .

وقد استمر هذا المازج بين البلدين الشقيقين كما تعزز بكثرة الهجرات الأندلسية المتوالية ، خصوصاً في القرن السابع الهجري، الذي شهد سقوط معظم المدن الأندلسية في أيدي الإسبان .

• نقاط التلخيص •

- كانت الدولة المرابطية تمثل المبدأ الأسمى للحكم الإسلامي ، وكان العامل الديني هو المحرك لها في كل شيء تقريباً .
- كان الاتصال بين المغاربة والأندلسيين محدوداً في الناحية الفكرية
   والفنية على عهد المرابطين ، لأسباب أهمها : بداوة المرابطين .
- اعتنى المرابطون بتقليد الجانب المادي من حضارة الأندلس اكثر من غيره ، فبنوا المساجد والقصور ، إلى جانب الحصون والقلاع ذات الطابع البربري .
- يقال إن الاحتكاك كان قوياً جداً في العهد الموحدي بين الأندلسيين
   والمغاربة ، حتى تعذر معه رد الأشياء إلى اصولها ، خصوصاً في الناحية الفكرية والفنية .
- كان من الأسباب التي قو"ت تمازجنا بالأندلسين اتحـــادنا معهم
   في الدين واللغة والدم المشترك إلى جانب عامل الزمان .

#### أسئلة

- 1 -- ما الدعوة التي قامت عـلى أساسها الدولة المرابطية ؟ لم قضى يوسف على ملوك الطوائف وضم الاندلس الى ملكه ؟
- حدد مدى الاحتكاك بين المغاربة والاندلسيين على عهد المرابطين خصوصاً في الناحيــة
   الثقافية والفنية ؟ اذكر شواهد على ذلك ؟
  - 3 -- ما مبلغ الاتصال المغربـي الاندلـي في العهد الموحدي ، في ناحيتي الثقافة والفن ؟
- 4 لم كان البازج في العهد الموحدي أقوى منه في العهد المرابطي ، حتى قيـــل انه كان من
   الصعب رد الاصل الى مصدره ؟ علل الاسباب .

### الدرس الحامس عشر :

عهل بني مريس بتو حفص في تونس ـ بنو عبد الواد في الجزائر

عهد بني مرين ( 668 – 961 هـ)

ينتمي بنسو مرين إلى قبيلة زناتة البربريسة العظيمة ، فهم كالمغراويين واليفرنيين وغسيرهم من القبائل المنتمية إلى زناتة . وكان موطنهم الأول هو الصحراء في بين الزاّب وسجلاسة ، أي بين بسكرة بالقطر الجزائري الشقيق، وبين تافيلالت بمغربنا . وكانوا يعيشون أحراراً لم يدينوا بالطاعسة لملك من الملوك ، وكانت طوائف منهم ترتاد تخوم المغرب في فصلي الربيع ، والصيف ، لانتجاع المراعي الحصبة . ولقد كانوا ينتقلون بأولادهم ودوابهم ، حتى إذا مساحل فصل الشتاء عادوا إلى يلادهم . . وهكذا كانت حياتهم .

وقد استعان المنصور الموحدي بطوائف منهم في حروبه، في الأندلس،

وبالأخص في غزوة الأراك، التي أبلى فيها المرينيون البلاء الحسن، فكان لهم اليد الطولى والقدح المعلى في تحقيق النصر المبن على الأعداء.

ثم حلت الهزيمة النكراء بالموحدين أيام ضعفهم بالأندلس في الواقعة المشهورة بغزوة العقاب سنة (60%ه، وخصوصاً بعد أن تفشى عقب تلك الغزوة ذلك الوباء الحطير الذي قضى على حياة ألوف الناس.

وفي سنة 610 ه دخل بنو مرين إلي المغرب كعادتهم بقيادة أميرهم يومئذ، عبد الحق ، فوجد والأرض التي اعتادوا ارتيادها خالية من السكان وأغنامهم ، على الرغم من جودة المرعى وطيب التربة ، ووفرة المياه . فاستطابوا العيش فيها بصفة مستديمة ، ومن هناك بدأوا يشنون الغارات على أهالي المغرب ، فرفع الناس بهم شكاتهم إلى الحليفة الموحدي بمراكش يوسف . فجهز هذا جيشاً قوياً وأمره بمحاربة المرينين . ولكنه انهزم . وفي اشتباك المرينين الثاني مع الموحدين سقط في المعركة أميرهم عبد الحق ، وولده الأكبر إدريس . فقام بأمرهم بعد ذلك أبو سعيد عمان بن عبد الحق . ولما مات هذا بطعنة سنة 836 ه تولى شؤونهم أبو معروف محمد ، أخو المتوفى . فلما قتل هذا في إحدى المعارك مع الموحدين سنة 638 ه م المعارك مع الموحدين سنة 646 ه ، قام بإدارة أمرهم أبو بكر أخو الأمير المتوفى في السنة نفسها .

وكان أبو بكر هذا خاضعاً في الواقع لبني حفص ، أصحاب إفريقية ، ولما استولى على مكناسة ، جهز السعيد علي بن المأمون ، الحليفة الموحدي ، جيشاً جراراً ، وتوجه به لمحاوبة المرينيين . غير أن أبا بكر أمير بني مرين ، لما رأى أنه لا قبل لجيشه بمواجهة جحافل الموحدين ، أخسلي مكناسة ، وأسرع في التوجه مع قومه إلى الريف بشمال المغرب، حيث تحصنوا

هناك . ثم بعث أبو بكر الى الحليفة الموحدي يعلن له طاعة بني مرين وولاءهم ، فقبل الموحدون منهم ذلك وتركوهم وشأنهم ،شبه مستقلين . ويعتبر الأمير أبو بكر أول مؤسس لدولة بني مرين، كما كان أول من نادى بنفسه ملكاً على المغرب منهم .

وثار الموحدون في مراكش على السعيد خليفتهم ، فطلب من ملك قشتالة أن يساعده على إخماد الثورة وإرجاع المدينة . فاشترط عليه الملك الإسباني أن يتنازل له عن عشرة حصون أندلسية ، فأجاب الموحدي طلبه ، فجاءته عشرة آلاف من جنود قشتالة ، بناء على الاتفاق . فحارب بها قومه الموحدين ، وتمكن من دخول مراكش ، فقتل بها ما يقدر بأربعة آلاف شيخ من شيوخهم . ولكسن رغم ذلك فإن الثورات ظلت محتدمة في كل مكان ضده ، ولم يوفق في التغلب عليها أبداً .

ثم عزم الحليفة السعيد على محاربة يغمراسن بن زيان بتلمسان. فأمده الأمير المريني أبو بكر بحمسائة جندي من رجاله . ولكن الحرب انتهت بقتل الحليفة ، والهزام جيوشه شر الهزام ، وذلك سنة 629 ه. وهكذا ظلت إفريقية والمغرب الأوسط بأيدي الحفصيين ، أصحاب تونس أما الأندلس فكانت الثورات الأهلية بها لا مخمد لها أوار . بيسما كان المسيحيون ينقضون على أراضي المسلمين، ويستولون على مدنهم وقراهم ، المسيحيون ينقضون على أراضي المسلمين، ويستولون على مدنهم وقراهم ،

ولما عادت النجدة المرينية من الحرب الخاسرة ، وعلم أبو بكر بما وقع للموحدين ، قوي أمله من جديد في بسط سلطانه على المغرب . وهكذا شمر عن ساق الجد ، وحارب الموحدين الضعاف . فكان دائماً ينتصر عليهم . وفي سنة 656 ه توفي الأمير أبو بكر من أثر مرض ألم

به ، فخلفه على الملك ابنه أبو حفص عمر . وكان لهذا عم هو يعقوب ابن عبد الحق ، فحصلت نفرة بينه وبسين عمه ، ثم اصطلحا على أن يحفظ العم ببلاد تازا ونواحيها ، التي كان أخوه أبو بكر قد أقطعه إياها في حياته . وهكذا صار أبو حفص عمر ملكاً عسلى بني مرين في المغرب ، عدا منطقة تازا وضواحيها ، التي بقيت بيد عمه يعقوب .

#### يعقوب المنصور وأعماله العظيمة

وبعد ذلك اجتمع شيوخ بني مرين وقوادهم عليه يعقوب ، وشجعوه على المطالبة بالملك . فحارب ابن أخيه عمر وهزمه . فاضطر المهزوم أن يتنازل لعمه عن ملك المغرب ، على أن يحتفظ عكناسة ونواحيها . ولكنه لم يمكث بها أياماً حتى اغتاله أحد أقربائه . وهكذا خلا الجو ليعقوب وأصبح هو الملك المطاع لبني مرين وقد تصدى لمحاربة الموحدين من أول وهلة ، فألحق بهم الهزائم المتوالية ، واستولى على معظم المغرب . وفي سنة 866 ه استطاع أن يستولي على مراكش عاصمة الموحدين ، ويقضي على ملكهم نهائياً ، بعد أن دام الصراع بينهم وبين المرينيين زهاء ست وخسين سنة .

وكان يعقوب عالماً ، كفؤاً في الحرب والسياسة . وهو السذي بنى مدينة فاس الجديدة سنة 674 ه واتخذها عاصمة لدولته. ومن أعماله الخالدة أنه أسس بالمغرب كثيراً من المدارس العلمية ، والمستشفيات ، لإيواء المرضى والعجزة ، وأجرى عليهم النفقات .

أمــا أعماله الحربية خارج المغرب ، فإنه انتقل إلى الأندلس برسم

الجهاد أربع مرات ، تلبية لاستصراخ الأندلسين إيا ، وقد حقق النصر على الإسبان في جميع حروبه هناك . وكان من شروطه التي اشترطها على النصارى المغلوبين في الأندلس ، أن يعيدوا إليه كتب المسلمين التي كانوا قد استولوا عليها ، فجاءته منها أحمال كثيرة ، تحتوي على كتب القرآن والتفسير والفقه واللغة ، فأخذها وفرقها على طلاب العلم في فاس.

ومما يبرهن على عظمة هذا الملك وقوته ايضاً ، أن الفونس العاشر المسمى بالحكيم ، طلب منه أن يعينه على ابنه الحارج عليه سانجة ، فلبي طلبه . وحقق لملك الإسبان رغبته، ثم رجا الفونس من ملك المغرب المنصور أن يسلفه قدراً من المال ليصلح به أحوال مملكته ، فأمده يعقوب بمال قدره مائة ألف دينار ، ودفع له الفونس تاجه الموروث كرهينة مقابل ذلك .

#### وفاة المنصور وتولية خلفه من بعده

وفي سنسة 685 ه توفي يعقوب المنصور العظيم إثر مرض ، وكان موته في قصره بالجزيرة الحضراء ، ثم حمل إلى المغرب ، ودفن تمسجد شالة . وقد تولى الملك بعده ابنه يوسف ، ومن أعماله أنه جعل المولد النبوي عيداً رسميساً في المغرب . وجرت له حروب في الأندلس ضد النصارى انتصر فيها ، ثم المزم في معركة محرية ، وانتصر في أخرى، وتمكن من الاستيلاء على بوغاز جبل طارق . وكاد ينتصر في حروبه ضد عمان بن يغمراسن صاحب تلمسان ولكنه قتل غدراً على يد أحد عبيده سنة 706 ه . وهكذا نجت تلمسان من السقوط في يد بي مرين.

وبعد يوسف تولى أمر البلاد حفيده عامر بن عبدالله . ومن أعمال هذا انه عقد صلحاً مع أصحاب تلمسان من بني زيان، لينصرف إلى سبتة، التي كان ابن الأحمر قد استولى عليها . وفي سنة 708 ه بنى مدينة تطوان لتكون مقراً لجيوشه التي تحارب سبتة . واستقر هو في طنجة إلى أن مات فيها في نفس السنة المتقدمة .

وبعد هذا تولي أخوه المسمى سليان ، وبمتاز عصره برغد العيش ، واستتباب الأمن ، وبناء الدور والقصور . فلما توني سنة 710 ه ، تولى بعده عثمان بن يعقوب . ومن أعماله أنه أنشأ الأساطيل البحرية . وفي أيامه تقدم بطرس الأول ، ملك قشتالة للقضاء على ملك بني الأحمر في غرناطة ، فحاصر المدينة ، ولم يستطع الملك المريني أن ينجه إخوانه الأندلسيين لاشتغاله بالحرب مع بني زيان أصحاب تلمسان ولكن رجال حامية المجاهدين من بني مرين ، المستقرين في الأندلس كفوه مؤونة ذلك ، إذ المجاهدين من بني مرين ، المستقرين في الأندلس كفوه مؤونة ذلك ، إذ المجاهدين ، فخلفه ابنه أبو الحسن .

# أبو الحسن المريني وأعماله

تولى ملك بني مرين بعد وفاة عنمان ابنه أبو الحسن المشهور بالسلطان الأكحل لسمرة لونه . ومن صفاته أنه كان شجاعاً عالماً ورعاً . ومن أعماله في المغرب أنه بني كثيراً من مدارس العلم، وخصص لها الجرايات . وما زالت آثاره العمرانية ماثلة إلى يومنا هذا . وقد قضى عمره كله في الجهاد سعياً وراء توحيد الشمال الإفريقي ، كما كان على عهد الموحدين،

ودفاعاً عن دويلة بني الأحمر في الأندلس . وفعلاً تمكن من الاستيلاء على المغرب الأوسط والمغرب الأدنى ، ووحدهما مع المغرب . كما تمكن من إحراز النصر على النصارى في معركة بحرية جرت بسين أساطيله وأساطيلهم في البوغاز .

ثم اتحد القشتاليون والبرتغاليون واشتبكوا مع أبي الحسن في معركة بحرية ، فتم لهم النصر على الملك المريني ، وذلك سنة 711 ه . ثم جرت معركة بحرية هائلة أخرى بين أساطيل أبي الحسن وأساطيل الإسبان والإيطالية فكتب لهم النصر العظيم عليه أيضاً . وعقب ذلك اشتدت مضايقة القشتاليين لسكان الجزيرة الحضراء ، فطلبوا الأمان على أساس أن يرحلوا عن المدينة . فلي ملك الإسبان عرضهم ، وساعدهم على الجواز إلى عدوة المغرب ، وذلك سنة 743 ه . وبانهزام أبي الحسن ذلك الانهزام الشنيع ، واستيلاء العدو على الجزيرة الحضراء ، ثم على قلعة بني سعيد التي هي ثغر غرناطة ، أصبحت إمارة بني الأحمر محاصرة بالنصارى ومهددة بالسقوط في أيديهم .

# نهاية أبيي الحسن وتولية أبيي عنان

بعد ذلك توجه أبو الحسن إلى تونس لإخماد ما بها من ثورات . وقبل أن يسافر ترك ابنه أبا عنان نائباً عنه في تلمسان . ولكن أبا الحسن لم يوفق في حركته الحربية ضد التونسيين . وسمع ابنه بذلك فترك تلمسان وتوجه إلى المغرب ، خوفاً من أن تقوم به ثورات ضد المرينيين أيضاً . وما أن خرج من تلمسان حتى قامت بها ثورة ضد الملك المريني . وعاد

الناس من جديد إلى طاعة بني زيان.

وفي المغرب أعان أبو عنان نفسه ملكاً عليه خلفاً لأبيه ، وذلك إثر الشاعة مضمونها : أن والده قد مات في معركة بتونس وسمع أبو الحسن بذلك ، فركب البحر مع رجاله في عدد من سفنه ، تقدر بنحو 600 قطعة . ولكن الأسطول غرق بما فيه ، ونجا هو بأعجوبة ، على خشبة ، وتمكن من الوصول إلى أرض الجزائر الشقيقة . وهناك اجتمع حوله كثير من الأعراب ، فحارب بهم بني زيان أصحاب تامسان . ولكنه أصيب بالهزعة . ثم انتقل إلى المغرب ، فلم يرض ابنه أبو عنان أن يتخلى أصيب بالهزعة . ثم انتقل إلى المغرب ، فلم يرض ابنه أبو عنان أن يتخلى المعنى العرش ، وحارب أباه . وفي سنة \$272 هـ توفي أبو الحسن فصفا الجو لابنه . وهكذا انتهت حياة هذا البطل الفذ ، الذي كان شغوف البحر بالعلم ، مجاهداً في سبيل وحدة المغرب العربي وحماية بقايا مسلمي الأندلس. ويقال إن حوالي 400 عالم كانوا معه في أسطوله غرقوا كلهم في البحر . وهذا يدل على تقدم العلم ووفرة العلماء في عهده .

ومن آثاره الباقية مدرسة طالعسة سلا ، ومدرسة مراكش ، التي اشتهرت بمدرسة ابن يوسف ، ومدرسة مكناس التي صرف من أجل بنائها أموالاً عظيمة جداً . وكانت لهذا الملك العظسيم صلات صداقة وأخوة مع ملوك الشرق، خصوصاً مع ملك مصر الناصر محمد بن قلاون، الذي أهداه هدايا مغربية عظيمة جداً .

## أعمال أبى عنان

ومن آثار أبي عنان الباقية إلى يومنا : المدرسة البوعنانية بفاس، التي

تعتر من أجمل مدارس بني مرين فناً وجالاً وقد جعل بباب المدرسة ساعة عجيبة ذات أجراس كثيرة وما زالت بقاياها ماثلة للعيان ، إذ كان هذا الملك مولعاً ولعاً شديداً بالعلم وعؤسساته ، وكان عملك خزانة عظيمة من الكتب ، ولم يكن يضن بها على أحد من الراغبين في الاطلاع عليها . وفرق كثيراً منها على الطلاب ، الذين خصص لهم نفقات دائمة .

ومن أعماله الحربية أنه حارب بني زيان واستعاد المغرب الأوسط ، كما أنه تقدم في المغرب الأدنى ، ولكن محذر ، خوفاً من أن يقع فيا وقع فيه والده هناك. وهكذا سعى أبو عنان إلى استرجاع وحدة الشمال الإفريقي ، تحقيقاً للأمنية الغالية التي عمل من أجلها معظم ملوك المغرب.

## وفاته ومآل دولة بني مرين

ولما أصيب أبو عنان بمرض ، دخل عليه وزيره الحائن الحسن بن عمر الغودودي ، متظاهراً أنه جاء لزيارته ، فلــــا اختلى بالملك المريض قتله خنقاً ، وذلك سنة 759 ه .

وبموت هذا الملك انتهت عظمة بني مرين ، وتلاشت أمبراطوريتهم وتمزقت وحدتهم ، إذ بعد ذلك طغى نفوذ الوزراء ، واستبدوا بالملوك المرينيين الضعاف ، الذين تعاقبوا في أيامهم ، فعجلوا بسقوط دولتهم، وآل الأمر في النهاية إلى الوطاسيين أبناء عمومتهم .

### بنو حفص في تونس

بنو حفص أصحاب المغرب الأدنى ، هم فرع من المصامدة ، الذين ينتمي إليهم عبد المؤمن الحليفة الموحدي ، وكانت هذه الدولة الحفصية تابعة للموحدين . وعندما مالوا إلى الضعف ، طمع بنو حفص في السيطرة على المغرب ، باعتبارهم أحق الناس ، من ناحية قرابتهم بالحليفة. وكان أميرهم آنذاك هو أبو زكريا يحيى الهنتاني ، وسرعان ما أعلن هذا نفسه أميراً للمؤمنين ، خلفاً للموحدين ، وذلك سنة 624 ه .

وعندما ظهر بنو مرين على مسرح السياسة وظفروا بملك المغرب ، كانوا يدعون لأبي زكريا الحفصي ، سياسة منهم ، فكان الحفصيون مقابل ذلك يمدونهم بالمساعدات المالية والأدبية . وظلت الحالة على ما هي عليه ، حتى تولى ملك المغرب يعقوب المنصور ، فقطع نهائياً دعوة بني حفص . ومنذ ذلك الوقت بدأ الصراع السياسي والحربي بين دولة بني مرين ودولة بني حفص ، ولكن الغلبة والظهور كانا دائماً لبني مرين ، خصوصاً في عهدي أبني الحسن المربني وولده أبني عنان .

### بنو عبد الواد في الجزائر

بنو زيان أصحاب الجزائر هم المعروفون ببني عبد الواد . وكانت هذه الدولة تدين بالطاعة إلى بني حفص ، أصحاب تونس . وكان كل من بني عبد الواد وبني مرين ، يسعى للقضاء على الآخر والسيطرة على الشمال الإفريقي ، إلا أن بني عبد الواد كانوا يعملون لحساب دولة

بني حفص . وكانت الغلبة في هذا الصراع دائماً للمرينيين . ففي أيام يعقوب تقدمت الجيوش المرينية إلى بني عبد الواد ، فتغلبت عليهم ، واستولت على عاصمتهم تلمسان ، ولكن دولتهم سرعان ما عادت إلى الظهور .

وفي أيام أبي الحسن المريني تقدمت جيوش بني مرين إلى تلمسان، فقضوا على دولتها ، كما قضوا على دولة بني حفص . وبذلك تحققت وحدة الشمال الإفريقي على يد بني مرين . ولكن الجزائر وتونس ثارتا على بني مرين ، وأعادت كل منها دولتها . وفي عهد أبي عنان بن أبي الحسن توجهت الجيوش المرينية إلى إخضاع بني عبد الواد وبني حفص ، فنجحت في مهمتها . ولكن الدولتين عادتا إلى الظهور من جديد ، بعد أن دب الضعف في صفوف بني مرين .

- بنو مربن ينتمون إلى قبيلة زنانة العظيمة . وانتقلوا من الصحراء موطنهم الأول إلى المغرب وسكنوه بصفة مستديمة بعد واقعة العقاب، التي اندحر فيها الموحدون بالأندلس .
- كان الموحدون يعتمدون قبل ذلك على مساعدة المرينيين في حروبهم ضد نصارى الأندلس ، مما كان له بعض الفضل فيما أحرزوه من انتصارات على أعدائهم هناك .
- تمت نهاية الموحدين على يد يعقوب المنصور السلطان المريني سنة
   668 ه ، الذي انتقل إلى الأندلس أربع مرات للدفاع عن مسلمي
   الأندلس . وانتصر على النصارى في جميع حروبه، حتى اضطرهم
   إلى طلب المهادنة ، واشترط عليهم شروطاً في صالح المسلمين
   فنفذوها .
- على يد السلطان المريني أبي الحسن تحققت وحدة الشهال الإفريقي من جديد ، كها حارب النصارى دفاعاً عن مسلمي الأندلس . وبعد موته صفا الجو لابنه أبي عنان فسار هذا على سيرة أبيه في تحقيق الأعمال العظيمة ، وعوته تلاشت وحدة الشهال الإفريقيي مرة أخرى . واشتد خطر المسيحيين على مسلمي الأندلس ، نتيجة لضعفهم .
- كان بنو حفص حكام تونس وبنو عبـــد الواد حكام الجزائر ينازعون المغرب من أجل تحقيق وحدة الشمال الإفريقي، ولكن الغلبة كانت دائماً لملوك المغرب المرينيين .

#### أسئلة

- 1 ما موطن بني مرين الاصلي ؟ كيف استقروا في المغرب ؟ في أي سنة ؟
- 2 كيف تولى يعقوب المنصور ملك بلاد المغرب ؟ أذكر أعماله العظيمة في الناحية المدنية والحربية .
- 3 ما أعظم عمل سياسي حققه أبو الحسن المريني في الشهال الإفريقي ؟ ما رأيك في ذلك ؟
   كيف انتهت أيام أبـــى الحسن ؟
  - 4 كيف تولى أبو عنان ملك بني مرين ؟ أذكر أمم أعماله في المفرب والاندلس .

#### الدرس السادس عشر:

# بنو الاحمر في غرناطة سقوط مملكتهم ونهاية دولة الإسلام بالأندلس

## بنو الأحمر في غرناطة

بعد أن مني الموحدون بتلك الهزيمة النكراء في وقعة العقاب ، عاد الأندلسيون من جديد إلى فرقتهم وتناحرهم من أجل الملك والسيادة ، وعملوا متحدين على التخلص من حكم الموحدين ، بل وحاربوهم، ونكلوا بشيوخهم وقادتهم وأنصارهم ، وهكذا عادت الأندلس إلى ما يشبه العهد الطائفي . ولكن في هذه المرة لم يكن العدو الإسباني مشغولاً بالحروب الداخلية كما كان من قبل ، بل كان متحد الكلمة ، قوي الشكيمة ، ثابت العزيمة عسلى محاربة المسلمين ، والقضاء عليهم ، وتطهير اسبانيا من آثارهم .

وفي الوقت الذي كان عدو المسلمين يعيث في أرضهم فساداً ، ويستولي

في كل يوم على عدد من حصوبهم ومدمهم ،كانت الفتنة شديدة بينهم ، ولم يحسوا باستفحال الحطر عليهم إلا بعد سقوط قرطبة وإشبيلية ،قاعدتي الأندلس المسلمة . وكان يتزعم هذه الفتنة في الأندلس رجلان هما : محمد بن يوسف بن هود الجُدامي ، ونصر المعروف بالشيخ ابن الأحمر ، الذي قام ينازع ابن هود على رئاسة الأندلس الجريح . وكان كل من هذين الرجلين – خصوصاً ابن الأحمر – يستنجد بالعدو ليظهره على منافسه .

وهكذا تمكن ابن الأحمر في نهاية الأمر من القضاء على ابن هود ، وما أن صفا له الجو في الأندلس ، حتى بادر بمصالحة ملك الإسبان ، على أساس ان يتنازل له عن أراضي الأندلس التي سقطت في يسده ، والتي لم تسقط بعد ، وانتقل هو بفلول المسلمين وحطامهم إلى مدينة غرناطة وضواحيها ، الممتدة الى البحر ، وكون له بها دولة بني الأحمر . وفي غرناطة ابتى لفسه قصراً فخماً لسكناه ، وهذا القصر هو المعروف بالحمراء ، ثم عهد بأمر الدولة إلى ابنه محمد ، المعروف بالفقيه لطلبه العسلم ، وأوصاه أن يطلب النجدة من بني مرين ، كلما ضيق الإسبان الخناق عليه .

## استنجاد بني الأحمر ببني مرين

وما أن بدأ العدو يشن هجاته الشديدة على أطراف مملكته ، حتى بادر إلى طلب النجدة من بني مرين ، عملاً بوصية والده ، وهكذا حضر وفده إلى يعقوب المنصور ، ورغبَّه في الجواز إلى الأندلس من

أجل إنقاذ المسلمين هناك مما هم فيه من ضيق وحرج. ولم يتوان الملك المغربي لحظة ، إذ استعد في الحال استعداداً عظيماً ، براً وبحراً ، وأمر ابنه أبا زيان بالتوجه إلى عدوة الأندلس على رأس الجيوش المرينية والأساطيل البحرية ، فنزل بنو مرين بطريف سنة 673 ه ، ثم اشتبكوا مع العدو الإسباني في معارك دموية ، تم للمرينيين فيها النصر المبين على عدوهم ، فأثخنوا في جنوده وغنموا سلاحه وأمواله ، وخربوا دياره ، ثم قفلوا راجعين بقيادة بطلهم أبي زيان بن يعقوب المنصور إلى الجزيرة الحضراء .

أما الأسبان فإنهم لم يذعنوا للسلم، على الرغم مما أصابهم من انكسار شنيع وخيبة أمل. فما أن رجعوا إلى ديارهم حتى شرعوا في الاستعداد الهائل لاستئناف الحرب ضد المسلمين، طمعاً في القضاء عليهم بالأندلس. وما أن علم يعقوب بذلك حتى وطلد العزم على أخذ الأهبة اللازمة، والعبور بنفسه إلى الأندلس، لمنازلة العدو هناك. وخوفاً من أن يطعنه من الحلف يغمراسن بن زيان، صاحب تلمسان، بعث اليه يعقوب بوفد لعرض الصلح بينها، تحقيقاً لوحدة المسلمين، وتعاوناً على محاربة العدو الإسباني بالأندلس، فلني يغمراسن طلب يعقوب، وبذلك برهن هذا على همته العالية، وأدى للإسلام والمسلمين أعظم خدمة.

#### الجواز الأول ليعقوب المنصور إلى الأندلس:

في سنة 674 ه عبر يعقوب المنصور البوغاز ونزل مع جيوشه الجرارة بعدوة الأندلس لأول مرة ، وتسلم بعض الثغور الساحلية بناء على اتفاق بينه وبين ابن الأحمر . وكان سبب عبوره بنفسه أنه سمع باستعداد العدو لشن هجوم عظيم على المسلمين ، لأخذ الثأر مما حل بهم من الهزائم المتكررة على يد المرينين . وهناك وقعت معركة حامية الوطيس بسين المسلمين وعدوهم ، فكانت العاقبة السيئة على النصارى ، حيث إبهم انهزموا شر هزيمة على يد ملك المغرب . فسقطت في الميدان آلاف من الجنود ، أمر يعقوب بقطع رؤوسها وتصفيفها على شكل مآذن . وأذن عليها المؤذنون صلاتي الظهر والعصر ، على غرار ما فعله يوسف بن تاشفين ، عقب انتصاره العظيم في معركة الزلاقة ، وسقط في المعمعة أيضاً قائد الجيوش الإسبانيسة ، فبعث المنصور برأسه إلى ابن أيضاً قائد الجيوش الإسبانيسة ، فبعث المنصور برأسه إلى ابن الزعم الإسباني بأنواع الطيب ، ووضعه في صندوق بولغ في إتقانه ، ثم الزعم الإسبانين ، الإسبانين ، الملك الإسبانين ، واتخاذهم أصدقاء وعوناً على بني مرين . ثم عاد يعقوب إلى المغرب مسقط رأسه الذي غاب عنه في الأندلس مدة ستة أشهر .

## جوازه الثاني إلى الأندلس:

في سنة 676 ه عبر يعقوب المنصور البوغاز مع جيوشه، ونزل بأرض الأندلس ، برسم الجهاد ، فحل بطريف ، ثم بالجزيرة الحضراء، ومنها إلى رندة ، ومن هذه توجه إلى إشبيلية ، التي كان بها يومئه ملك الجلالقة ابن أذفونش ، فخرجت عساكر النصارى من المدينة لملاقاة المسلمين في حشودها العظيمة . فنشبت معركة هائلة بين الفريقين ، أبليا فيها معا البلاء الحسن . ولكن خاتمتها انتهت بانتصار المسلمين على عدوهم انتصاراً حاسماً . وتتبعت جيوش المنصور فلول العدو في مسارح الأرض، وفي غمرة مياه وادي الكبير ، ففتكوا نخلق لا يحصى منهم .

وهكذا أصبح ميدان القتال طافحاً بالجثث ، معظمها من النصارى ، ومياه وادي الكبير مختلطة بدم القتلى . وبات المسلمون ليلتهم يشخنون ويأسرون ويسبون ويضرمون النيران في زروع العدو وحصونه بضواحي إشبيلية ، حتى لا يستفيد منها في المستقبل . أما النصارى فقد ظلوا طول ليلتهم ينفخون في الأبواق ، داخل المدينة ويحرسون أسوارها خوفاً من اقتحام المسلمين لها .

ولم يحاصر يعقوب المدينة حصاراً طويلاً ، بل ارتحل عنها إلى نواح أخرى ، فدخل حصون قطنيانة ، وجليانة والقليعة ، ثم قفل راجعاً إلى الجزيرة الحضراء ، وبعد أن استراح بها مدة ، خرج غازياً مدينة شريس وغيرها ، كما بعث ابنه الأمير يوسف في عسكر كثيف للإغارة على إشبيلية وحصوبها ، فحقق الابن وأبوه النصر على العدو .

وبعد ذلك توجه يعقوب بنفسه إلى قرطبة لغزوها ، وكانت بومئذ مركزاً مهماً من مراكز العدو ، واستنفر لهذه الغاية ابن الأحمر ، فلى الدعوة ، فحوصرت قرطبة من لدن يعقوب وابن الاحمر حصاراً شديداً بعد أن الهزم العدو في الحرب الهزاماً ذريعاً . فلما أيقن النصارى ألهم على وشك الهلاك ناشدوا السلطان المنصور أن يعقد الصلح معهم ، ولكن يعقوب رفض أن يتم ذلك على يده ، وهو ليس إلا ضيفاً في البلاد ومجاهداً في سبيل الله ، وأحالهم على ابن الأحمر باعتباره رب البيت . وهكذا عقد الصلح بن المسلمين والنصارى بعد أن أقسموا بصلبانهم أنهم سيحترمون المعاهده . ثم عساد السلطان المغربي إلى بلاده مسقط رأسه سيحترمون المعاهده . ثم عساد السلطان المغربي إلى بلاده مسقط رأسه سنة 677 ه .

# الفتنة بنن السلطان يعقوب وابن الأحمر

عندما اجتاز يعقوب المنصور إلى الأندلس جوازه النساني لم يستقبله ابن الأهر حتى خاطبه السلطان المريني في ذلك وألح عليه ، فشاركه في العمليات الحربية ، وجاءه ابن شقيلولة بعد ذلك إلى المنصور وعرض عليه أخذ مدينة مالقة منه ، وإذا رفض فإنه يسلمها إلى النصارى دون ابن الأهر خصمه ، وأمام ذلك لم يجد يعقوب بداً من قبول المدينة ، خوفاً على المسلمين ، فكان هذا أيضاً من الأسباب التي زادت في ثورة ابن الأهر ضد السلطان المنصور ، وساءت العلاقة بين السلطانين المسلمين.

ولجأ ابن الأحمر – بدافع الحوف – إلى ملك الإسبان لينصره على السلطان المربني ، فسر العدو بهذه الفرصة ، وخان العهد الذي كان قد قطعه على نفسه باسم الصليب للمحافظة عليه ، وهو ألا يثير الحرب ضد المسلمين . وهكذا أغار على الجزيرة الحضراء ، التي كانت بيد المرينيين ، وساعده على ذلك ابن الأحمر ، الذي استولى على مالقة التابعة لبني مرين أيضاً .

ولم يكتف ابن الأحمر بذلك، بل راسل هو وصديقه الإسباني صاحب تلمسان يغمراسن ليهاجم من جانبه يعقوب المنصور. وهكذا اتفق الجميع على محاربة المرينين ، الذين أوقفوا حياتهم على الجهاد في سبيل الله ، دفاعاً عن حومة الإسلام . ولكن يقعوب تغلب على يغمراسن ، واستعد استعداداً عظيماً لمقاتلة العدو الإسباني في عقر داره . ولما رأى ابن الأحمر ان المخراء على وشك السقوط في يد النصارى . وسمع أيضاً بنأهب السلطان المريني لفك الحصار عنها، ندم أشد الندم ، وأمر أسطوله بنأهب السلطان المريني لفك الحصار عنها، ندم أشد الندم ، وأمر أسطوله

بمساعدة المرينيين في عملهم الحربي ، تكفيراً لخطيئته . ونشبت معركة بحرية بين أساطيل المسلمين وأساطيل النصارى ، فتم الظهور فيها للمسلمين وفك الحصار عن الجزيرة . وصفح يعقوب عن ابن الأحمر كعادته .

#### الجواز الثالث ليعقوب :

وفي سنة 681 ه قدم هراندة ، الملك الإسباني مع رجال حاشيته إلى المغرب ، واستقبل السلطان يعقوب ، وطلب منه مساعدته حربياً ومالياً على ابنه سانجه ، الحارج عليه . فاجتاز معه إلى الأندلس بجيوش بني مرين الشجاعة ، وانتصر له على ابنه وأمده بما محتاج من المال .

#### جوازه الرابع:

وفي سنة 684 ه يمم يعقوب المنصور وجهه شطر عدوة الأندلس برسم الجهاد ، فلما انتصر على سانجه وجيوشه استعطفه هذا الملك الإسباني لقبول صلح معه . فأجابه السلطان لذلك عملاً بقول الله : « فإن جنحوا للسلم فاجنح لها » ، وذلك بعد أن اشترط عليه شروطاً كلها في صالح المسلمين .

# استصراخ أهل الأندلس بسلطان المغرب

ثم توقف الغزو المريني بالأندلس مدة من الزمان ، منذ عهد السلطان يوسف . وفي عهد أبي سعيد جاءت وفود أهل الأندلس إلى السلطان مستصرخين به لإنقاذهم من هجات بطرس ملك اسبانيا،الذي صمم عزمه

على القضاء على المسلمين ، والاستيلاء على عاصمتهم غرناطة ، وذلك سنة 718 ه . ولكن السلطان لم يتمكن من القيام بواجب الجهاد كعادة بني مرين . غير أن شيخ الغزاة المريني أبا العلاء كفاه مؤنة ذلك ، فهجم على العدو برجاله القليلين وهزمه . وفي تلك الموقعة قتــل الملك بطرس وطائفة من قواده العظام .

وفي عهد أبي الحسن المريني تقدم بنو الأحمر بشكاتهم لعاهل المغرب عانيه مسلمو الأندلس من العنت والإغارة من جانب النصارى ، فأمر السلطان جيوشه بالحواز إلى الأندلس للقيام بواجب الحهاد . وتمكنت جيوش المسلمين من استخلاص جبل طارق من يد العدو، وانتصرت عليه في كثير من المعارك الأخرى .

#### استئساد العدو واقتراب الساعة

وفي سنة 742 ه استولى العدو على الحزيرة الخضراء ، وصم العزم على دخول غرناطة والقضاء على دولة الإسلام، وتمكن من الإستيلاء على قلعة بنى سعيد التى تعتبر المنفذ البحري لغرناطة .

وفي سنة 770 ه استرد بنو الأحمر الجزيرة الخضراء بمساعدة عبد العزيز ملك بني مرين، الذي أمدهم بما يحتاجونه من المؤن والعتاد، ثم أخلى المسلمون الجزيرة وهدموها حتى لا يطمع العدو فيها مرة أخرى .

وفي سنة 818 ه . استولى البرتغال عـــلى سبتة ، وفي سنة 869 هـ استولوا على طنجة ، بسبب ضعف بني مرين ، فكان سقوطهــا نذيراً بسقوط غرناطة ، وزوال ظل الإسلام بديار الأندلس العزيزة .

# سقوط غرناطة ونهاية دولة الإسلام بالأندلس

ظل العدو يسالم دولة بني الأحمر تارة ، وينقض عليها تارة أخرى . وفي سنة 880 ه قامت فتنة كبرى بين أبني عبدالله وأخيه أبني الحسن على الرئاسة والملك ، جرّت في أذيالها على المسلمين الحراب والدمار ، وأخيراً تنازل أبو الحسن لأخيه عما أراد . وفي إحدى المعارك مع النصارى ألقي القبض عملى أبني عبدالله ، ثم فاك ألقي القبض عملى أبني عبدالله ، ثم فاك العدو سراحه ومناه ووعده بالتأييد إذا هو قام بمحاربة عمه السلطان أبني عبدالله .

وهكذا حصلت فتنة جديدة بين العم وابن الأخ ، فكان ذلك من أعظم الأسباب التي ساعدت العدو على التعجيل بتحقيق أمله . وتمكن ابن الأخ من الدخول إلى غرناطة ، بسبب تواطؤ بعض رجالها ومساعدة العدو الإسباني ، وذلك في الوقت الذي كان عمه غائباً عن المدينة ، يحارب أعداء الإسلام ، وفي تلك الأثناء تقدم الإسبان إلى مالقة واستولوا عليها ، بعد دفاع أهلها دفاع الأبطال ، وذلك سنة 892 ه .

ثم قلب العدو ظهر المجن لأبي عبدالله المتولي على عرش غرناطة ، فحاربه حرباً شديدة ، وحاصر غرناطة شهوراً ، حتى هلك خلق كثير من المسلمين بسبب الحوع ، وفي أثناء الحصار كان العدو يعيث فساداً في أعمال المدينة ، وأمام ذلك لم يجد السلطان أبوعبدالله وأهل البلد بدأ من قبول الرضوخ لملك قشتالة ، بشروط بهم المسلمين ، فقبلها الإسبان ووافق عليها بابا رومة ، ووضع عليها طابعه حسب رغبة الأندلسين زيادة في الحيطة من الغدر الذي ألفوه من النصارى الإسبان .

وهكذا دخل الإسبان غرناطة ، وعملوا على ترحيل أبي عبدالله الى المغرب آخر ملوك بسني الأحمر في الأندلس ، وذلك سنة 897 . . وبذلك انتهى مجد الإسلام وعز العرب في تلك الديار العزيزة والفردوس المفقود .

- عادت الأندلس من جديد إلى ما يشبه العهد الطائفي، عقب واقعة العقاب التي الهزم فيها الموحدون بسبب ضعفهم ، والتي كانت السبب في الهيار سلطانهم ، سواء بالمغرب أو بالأندلس
- أستنجد ابن الأحمر ، صاحب غرناطة بيعقوب المنصور المريسي فجاز هذا إلى الأندلس بنفسه أربع مرات. وحارب العدو المستأسد على المسلمين ، وانتصر عليه ، حتى أرغمه على طلب المهادنة .
- حصلت فتنة بن يعقوب المنصور وبن ابن الأحمر . ومن أسبابها:
   خوف هذا الأخير من قوة المرينيين ، وقبول سلطانهـــــم يعقوب لدينة مالقة ، التي دفعها اليه ابن شقيلولة عدو ابن الأحمر. وكان يطمع ان تكون له لا للمرينيين .
- لما ازداد نحوف ابن الأحمر من قوة المرينيين طلب من النصارى أن يأخذوا بيده ضد المرينيين ، واستولى هو على مالقة المرينية ، بيما تقدم النصارى إلى الحزيرة الحضراء . ثم تاب ابن الأحمر فعفا عنه المرينيون ، كعادتهم مع هذه الأسرة الأندلسية .
  - في سنة 880 ه قامت الفين بن آل بني الأحمر على الملك ، فتقدم النصارى واحتلوا عاصمتهم غرناطة ، ونفوا سلطانهم أبا عبدالله إلى المغرب ، فآواه المغاربة وأكرموه .

#### أسئلة

- 1 متى أحس مسلمو الاندلس بسمي النصارى في القضاء عليهم نهائياً ؟ صف ذلك .
  - 2 كم مرة جاز المرينيون إلى الاندلس بقيادة سلطانهم العظيم يعقوب المنصور ؟
- 3 -- تكلم عن أسباب الفتنة بين المنصور المريني ، وبين ابن الاحمر ، ما رأيك في ذلك ؟
- 4 لم يستطع السلطان أبوسميد المريبي أن يستجيب لاستصراخ الاندلسيين به من كفاه مؤنة ذلك؟
- عدد ما تعرفه من الاسباب التي أدت إلى سقوط غرناطة في يد العدو . مَى حصل ذلك ؟

# هجوم الاسبانيين والبرتغاليين على شواطىء المغرب ـ كفاح المغاربة ضد هجاتهم ـ الوطاسيون ( 869 ـ 961 هـ)

بعد أن كان المغرب في عهد دولة المرابطين والموحدين ، وفي الفترة الأولى من دولة بني مرين ، عزيز الجانب ، موفور الكرامة ، قوي الشكيمة ، واسع الرقعة ، أصبح منذ أواخر بني مرين يضعف وتسوء أحواله ، ويتقلص ظله ، إلى أن صارت رقعته لا تتعدى بلاد المغرب الأقصى . وظل أمره كما هو منذ ذلك الوقت إلى نهاية دولة بني وطاس، أعقاب بني مرين ، بعد ان كان حكمه يشمل — في أغلب الأحيان — الشمال الإفريقي كله إلى حدود مصر تقريباً ، وبالد الأندلس . بل وحتى في عهد دوله الصغيرة ، كدولة الأدارسة ودولة بني مغراوة ، كان نفوذه بشمل أجزاء مهمة من القطر الجزائري الشقيق .

لقـــد ضعفت دولة المغرب في ذلك العصر ، ولم يعد لها تلك القوة

المعنوية والمادية اللازمتين لتوطيد الأمن ، وتوفير الحياة الكريمة للناس في ظل الاتحاد والأخوة والوئام ، فلا جيش منظم هناك ، ولا مال كاف بالخزينة ، ولا شؤون مضبوطة ، ولا أمن مستقر ولا رخص في المعيشة . ولا عسلم أو فن ، بل هناك فوضى شاملة في جميع مظاهر الحياة . وتبدلت أحوال المغاربة في ذلك العصر تبدلاً مزرياً يبعث على الأسف ، وأصبحت عقولهم تؤمن بما يردده المشعوذون من آن لآخر من دعوات خرافية ، لعبت دورها الحطير في إفساد الأذهان ، وتحطيم العزائم ، وحمل النفوس على الاستسلام . وكان الناس في إيمانهم بذلك الاعتقاد وحمل النفوس على الاستسلام . وكان الناس في إيمانهم بذلك الاعتقاد السخيف تابعين ومقلدين لبعض سلاطينهم ، الذين اتخذوا من أولئك المشعوذين أولياء ، يأتمرون بأوامرهم ويتحركون وفق رغبتهم .

وليت الأمر وقف بالمغاربة عند هذا الحد ، بل عظم الحطب وتفاحش البلاء ، عندما بدأ الأعداء ، الأجانب من الاسبان والبرتغال ، يشنون غاراتهم المتوالية على المغرب ، ويعيثون في أرضه فساداً ، ويحتلون ثغور شواطئه ، كتمهيد لاحتسلاله كله ، لابتزاز خيراته الوفيرة ، وإذلال قومه الأحرار .

ولقد ابتدأ ذلك الاعتداء الاسباني البرتغالي على التراب المغربي قبل سقوط غرناطة، وتفاحش بعد السقوط. وكانت دولتا الإسبان والبرتغال، قد قويت شوكتها، وعظمت مكانتها براً وبحراً، وشرعتا للحصوصاً البرتغال في إرسال أساطيلها البحرية إلى آفاق المعمورة، كي تحتل ما يروقها من البقاع، في إفريقيا وآسيا. وذلك وفق تقسيم بابا رومسة للعالم بين الدولتين، ذلك التقسيم الذي شمل المغرب في جملته. هذا في الوقت الذي كان المغاربة فيه يرفاون في مجبوحة الفوضى والتأخر،

#### حكومة ً وشعباً .

وهكذا استولى البرتغال على ثغر سبتة سنة 818 ه، في العهد المريني، أي قبل سقوط غرناطة بست وسبعين سنة، وذلك بسبب حيلة استعملوها. وهي أنهم أنزلوا بمرساها عدداً من الصنادين ، على اعتبار أنها بضائع، بينما كانت تحتوي على حوالي أربعة آلاف جندي . فانقض هذا الجيش على السكان الآمنين بغتة ، وقتلوا منهم خلقاً عظيماً ، واحتلوا المدينة . وكانت مرساها من قبل بيد بعض التجار البرتغاليين بتحكمون فيها كما شاءوا .

وفي سنة 867 ه انتزع الإسبان جبل طارق من أبدي بني الأحمر ، على أساس بعض الشروط الحادعة . وكان بنو الأحمر قد أخذوه من المغرب ، كما أخذوا جميع ما كان له من أراضي الأندلس ، منتهزين فرصة ضعفه . وظلوا محكمون الجبل أكثر من خمسين ومائي سنة ، إلى أن انتزعه منهم الإسبان .

وفي سنة 869 ه احتل البرتغال مدينة طنجة . وقد أتوا اليها من سبتة ، وظلت بأيديهم مدة طويلة من الزمان ، ثم قدموها هديــة إلى ملك الانجليز ، بمناسبة المصاهرة ، التي تمت بين الأسرتين الملكيتين ، المرتغالية والإنجليزية .

وفي سنة 874 هـ استولوا على آنفى،التي سميت فيما بعد بالدار البيضاء . وظلت بأيديهم مدة تقدر بأربعين سنة . وفي سنة 876 هـ احتلوا آصيلا، وألقوا القبض فيها على الأمير محمد بن السلطان محمد الشيخ الوطاسي ، كما قبضوا على أسرته وطائفة من الوجهاء . وظل محمد هذا في الأسر عند البرتغال مدة سبع سنين إلى أن افتكّه والده بمال جسيم. ومنذ ذلك الوقت عرف الأمير الأسير بالبرتغالي .

ورغم وقوف الوطاسين وقوف الأسد الهصور في وجه البرتغال الغاصبين ، فإن مقاومتهم إياهم اقتصرت على ثغور الشهال ، التي احتلها العدو كلها ، حتى لم يبق بأيدي المسلمين منها إلا ثغر كتامة ، بيها تركت الثغور الجنوبية عارية عن أي دفاع منظم . وهكذا انتهز العدو الفرصة فاستولى على الثغور المراكشية والسوسية ، كالبريجة (الجديدة) ، وعلى آسفي سنة (10 ه ، وآزمور سنة 18 ه وحصن فونتي (أكادير)، من قبل سنة 375 ه . وكان الإسبان قد استولوا على العرائش بالشهال في عهد محمد البرتغالي ابن السلطان محمد الشيخ .

وكان انشغال الوطاسيين عن الدفاع عن الجنوب ، وبالأخص عن الأصقاع السوسية ، من الأسباب التي ساعدت على ظهور الدولة السعدية فيها سنة 110 ه . وفي سنة 110 ه كان قد استولى الإسبان على بجاية ، وعلى وهران سنة 110 ه ، وعلى تلمسان سنة 923 ه . وفي نفس السنة بنوا في شمال المغرب حجر باديس الذي ما زال بأيديهم حتى الآن . وقد دام الصراع بين المغاربة والبرتغاليين زهاء 264 سنة .

وفي الوقت الذي كان فيه البرتغاليون يستولون على ثغور المغرب، كان الإسبان يستولون على ثغور المغربين الأوسط والأدنى ، واستطاعوا أن يحتلوا بهما مدناً هامة . ولكن الترك طردوهم منها جميعاً . وهكذا كان عصر بني وطاس في المغرب عهد ضعف وتأخر، شهد المغاربة فيه احداثاً جساماً .

### كفاح المغاربة ضد هجات الإسبان والمرتغالين

قلنا من قبل بأن الوطاسيين وقفوا في وجه الأعسداء من البرتغسالين والإسبان وقوف الأسد الهصور ، بالرغم من ضعفهم وتأخرهم . ولكن دفاعهم عن الوطن ، لم بجسد فتيلاً . وغاية ما استطاعوه ، هو إشغال العدو وإيقافه عند حده ، أي محاصرته في الثغور المغربية الكثيرة ، التي احتلها . وفي خضم تلك الفوضي والضعف قامت جاعات متعددة من أبناء المغرب ، للذود عن حياض البلاد ، وتقديم أنفسها وأموالها بسخاء في سبيلها ، مدفوعة في ذلك كله ، بصوت الواجب الديني، ونداء الوطن الغالي .

ومن هذه الجاعات: جاعة الأشراف العلميسين أبناء راشد الذين أسسوا مدينة شفشاون سنة 876 ه، لحاية المسلمين بواسطتها من اعتداءات نصارى سبتة ، الذين كانوا دائمي الإغارة على أهل المناطق المجاورة لهم.

ثم جاعة الأندلسين بقيادة بطلهم أبي الحسن المنظري . وكانوا قد هاجروا من الأندلس ، بسبب ضغط الإسبان وعسفهم . ونزلوا بوادي مرتيل في عهد السلطان الوطاسي محمد الشيخ . ثم طلبوا من عاهل المغرب أن يمنحهم أرضاً بينون عليها مدينة لهم ، فأعطاهم المكان الذي به حصن تطوان القديم . فبنوا ما تخرب منه ، وزادوا فيه ، حتى أصبح مدينة على غرار مدن الأندلس .

ومن هؤلاء أيضاً جماعة أهل زمور ، الذين أوقفوا همتهم على محاربة العدو البرتغالي ، الذي احتل ثغورهم ، خصوصاً مع محتلي الجديدة .

وهكذا ساعدت هذه الجاعات المخلصة ، وغيرها الدولة الوطاسيسة الضعيفة ، على مكافحة أعداء الدين والوطن ولكن تلك الحهود المبذولة ، لم تخلص البلاد مما هي فيه من خطر ، بل لم تستطع زحزحة العدو من الأقاليم التي احتلها ، وكل ما فعلته أنها أوقفت التيار الاستعاري الأجنبي من التوغل داخل الوطن .

#### الوطاسيون

بنو وطاس وبنو مرين أبناء عمومة واحدة . إلا أن بني وطاس ليسوا من بني عبد الحق . وعندما دخل بنو مرين المغرب اختار الوطاسيون بلاد الريف بشال المغرب مكاناً لاستقرارهم . وكانوا يتطلعون إلى الرئاسة دائماً . وحاول بعضهم عدة مرات الحروج على بني عبد الحق لتحقيق أمنيتهم ، إلا أنهم أخلدوا للطاعة ورضوا بما نالوه من المركز والجاه في عهد الدولة المرينية . فكان فيهم العال والقواد والوزراء . وانتفع المرينيون من بني عبد الحق بهم ، حيث أعانوهم على تسير دفة الدولة .

إلا أن عبد الحق سلطان المرينيين لمسا رأى ما ناله وزيره الوطاسي يحيى بن أبيي زكريا بن يحيى من الشهسرة وانساع النفوذ ، خاف أن ينقلب عليه ويسلبه عرشه ، فتصيد الفرصة ، وعمد إلى قتله ، وقتل

بلاد الريف هذه التي نكرر ذكرها لا تمي عندنا سكان البادية فقط وإنما تمسي السكان البرابرة الذين يقطنون الشمال الشرقي من المغرب وإلى هؤلاء ينتمي بطل الريف المشهور ، وفي ذلك الريف الاثم قامت حركته التحريرية .

أخويه ، أبيي بكر وأبي شامسة ، وعمها فارس بن زيان ، وقريبهم عمد بن علي . ولما سمع بذلك اخوان آخران للوزير المقتول : محمسد الشيخ ومحمد الحلو اختفيا ، ثم فرا إلى الصحراء نجاة بنفسيها ، ثم منها دخلا آصيلا ، وهناك كونا لها أنصاراً كثيرين . وكان دخول الأخوين إلى آصيلا ، قبل استيلاء البرتغال عليها .

ولما سمع السلطان عبد الحق أن أهل فاس ينقمون عليه فعلته بالوطاسين، وأنهم يعطفون على حركة الوطاسين التي قامت في آصيلا ضد دولته ، لم يشأ أن يعين وزيراً وعمالاً على الأقاليم من الأهالي المسلمين ، بل عينهم من اليهود، تشفياً منهم . فكانت النتيجة ، أن حاكم فاس اليهودي، أهان مرحاً معلى مرأى أهان مرحاً معلى مرأى ومسمع من الناس ، فلما علم السكان كلهم بذلك غضبوا أشد الغضب، وثاروا ثورة عارمة على اليهود ، وساموهم سوء العذاب ، ثم رشحوا عليهم للملك رجلاً اسمه عبدالله الحفيد .

وكان السلطان عبد الحق ووزيره اليهودي هارون غائبين عن المدينة، فلما بلغ مسامعها قيام الثورة بفاس العاصمة ، نصح اليهودي السلطان بأن لا يدخلا فاسا ، بل يذهبا إلى مكناسة ، وهناك يعدان الجيوش اللازمة ، لقمع الثورة ، وتأديب المحرضين عليها . غير أن اليهودي ما أن أتم كلامه ، حتى قذفه بعض الجنود بالرماح ، فأردوة قتيلاً ، وقالوا للسلطان : تقدم أمامنا إلى فاس فليس لك اختيار اليوم على نفسك ، فلما وصل به الجنود إلى فاس ، وقدموه إلى السلطان الجديد الحفيد ، أركبه هذا على بغل مبردع ، وانتزع منه شارة الملك ، وأمر بالطواف به في شوارع المدينة .

وهكذا طاف الجنود بالسلطان المخلوع في الأحياء الرثيسية بفاس على مشهد من جهاهير غفيرة ، ثم قتل ، وبموته انتهت دولة بني عبد الحق المريني ، وحل محلها دولة بني وطاس .

وفي سنة 875 ه عزل الحفيد من السلطنة على يد أبي الحجاج يوسف الوطاسي ، وبقي هذا يحكم المغرب من فاس عاصمته .

ولما كثر انصار محمد الشيخ بآصيلا ، وقويت شوكته ، وصار علية القوم في فاس ، يكاتبونه سراً ، ويعلنون له المبايعة ، ومحرضونه على احتلال مدينتهم ، آنذاك قصدها مجيوشه الكثيرة ، وتمكن من الاستيلاء عليها ، وذلك سنة 876 ه. وهكذا أصبح محمد الشيخ ملكاً مطلقاً على المغرب بلا منازع . وفي عهد هذا الملك حصلت في المغرب أحداث عظيمة جرها في أذياله الاستعار البرتغالي والإسباني ، وفي عهده أيضاً سقطت غرناطة في أيدي الإسبان ، آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس .

وقد كان هذا السلطان من المكافحين العظام ضد أعداء الوطن ، وانتصر عليهم في كثير من المعدارك ، ولكنه لم يستطع أن يغير من من الواقع شيئاً . ولما توفي سنة (١١٥ه م، تولى من بعده ابنه محمد الملقب بالبرتغالي ، وكان نصارى سبتة وطنجة وآصيلا قد احتلوا معظم بلاد الهبط ، وضايقوا السكان المسلمين هناك مضايقة شديدة ، حتى لم يبق في أيدي الناس إلا ثغر كتامة .

هذا بالرغم من أن السلطان البرتغالي المتولي ، بذل قصارى جهوده في محاربة الأعداء . بيها ظلت بلاد الجنوب عارية عن دفاع الوطاسين،

فقام الأشراف السعديون بمهمة الدفاع المقدس عن الوطن ، كساثر المجاهدين الآخرين .

## نهاية الوطاسيين وظهور السعديين

وكان ظهور السعدين سنة 915 ه؛ وأول سلطان منهتم هو أبو العباس الأعرج الذي عظم أمره في الجنوب بما أحرزه من الانتصارات الباهرة على أعداء الوطن المحتلين لنغور السوس . ثم دخلت مراكش في حوزته سنة 930 ه تقريباً . وحاربه محمد البرتغالي الوطاسي بلا طائل . ولما توفي البرتغالي ، وتولى بعده أخوه أبو حسون ، قام ابن أخيه أبو العباس أحمد ضده ، واستطاع أن يلقي القبض عليه ، ويتولى السلطنة بدله .

ثم حصلت وقعة حربية عظيمة بين السلطان الوطاسي أبي العباس المحد ، وبين السلطان السعدي أبي العباس الأعرج قرب مراكش ، وبعدها توصل الطرفان إلى صلح واتفاق على اقتسام المغرب بينها ، وهكذا أصبح للسعديين من تادلا إلى السوس ، وللوطاسيين من تادلا إلى المغرب الأوسط . ودام السلم زهاء سنتين بين الدولتين ، ثم تجددت المغرب الأوسط . ودام السلم زهاء سنتين بين الدولتين ، ثم تجددت الحرب بينها ، وتمكن السلطان السعدي محمد الشيخ أن يستولي على فاس سنة 650 ه ويأسر السلطان الوطاسي بها ، كما ألقى القبض عسلى سائر الوطاسين، وبعث بهم مصفدين إلى مراكش ، إلا أن أبا حسون المخلوع استطاع الفرار والاحتاء بأتراك الجزائر .

وفي سنة 960 توفي السلطان الوطاسي أبو العباس في أسره عمراكش،

فأصبح السعديون هم الحاكمين في البلاد . ثم أقنع أبو حسون الأتراك بساعدته ، وهكذا جاء معه جيش كثيف من الترك بقيادة باشا صالح التركاني ، ودخل فاساً ، ثم رحل الجيش التركي عن المدينة بعد أن دفع لهم أبو حسون المال المتفق عليه .

وفي سنة 961 ه عاد السلطان السعدي محمد الشيخ إلى فاس فحارب أبا حسون الوطاسي ، وحاصر المدينة ، إلى أن دخلها ، وظفر بالسلطان الوطاسي وقتله ، وبذلك انقرضت الدولة الوطاسية ، أو بقايا الدولة المرينية ، وأصبح للدولة السعدية وحدها السلطان على المغرب كله .

- الوطاسيون ينحدرون من نفس الأرومة التي ينحدر منها المرينيون، وكانت الدولة المرينية تتخذ منهم الوزراء والعال . ولكنها فتكت بهم أخيراً ، ونجا بعض الوطاسيين ، وتمكنوا من تأسيس دولتهم على أنقاض الدولة المرينية .
- ضعف المغرب في أواخر بني مرين ، وفي عهد الوطاسين، وعمت الفوضى البلاد ، وساءت أحوال الناس ، وتمكن الغزاة الأجانب من احتلال معظم الثغور .
- في تلك الفترة العصيبة تألفت من الشعب فرق جهادية قامت بالدفاع عن الوطن ، ولكن رغم الجهود المبذولسة سواء من الجانب الشعبي أو الحكومي ، فإنها لم تستطع زحزحة الغزاة من الأماكن المحتلة .
- من ضمن فرق الجهاد التي تألفت في مختلف أجزاء المغرب جماعة الأشراف العلميين الذين أسسوا شفشاون، وجماعة الأندلسيين بزعامة سيدي المنظري بتطوان ، وجماعة الأشراف السعديين في الجنوب. ولهذه الأخرة أهمية سياسية عظمى .
- قام الأشراف السعديون في الجنوب بدورهم في الجهاد والدفاع عن الوطن المهدد، وحققوا انتصارات على العدو . ثم سعوا إلى تقويض دولة الوطاسيين ، وتكوين دولتهم ، فنجحوا في مسعاهم .

#### اسئلة

- 1 كيف أسس الوطاسيون ملكهم في المغرب ؟
  - 2 صف باختصار أحوال المغرب في عهدهم .
- قام كل من التعب والحكومة الوطاسية بالدفاع عن الوطن ضد الغزاة الاجانب . فما دور
   كل منهما بالضبط ؟
- 4 تكلم عن الدور الحربي الذي قام به المجاهدون من الاشراف العلميين ، والاندلسيين ضد أولئك الغزاة .
  - 5 كيف انتهت ايام الوطاسيين ؟ ما رأيك في ذلك ؟

## المغرب في عهد السعديــــين واقعة وادي المخازن ــ المنصور الذهبي ( 961–1009 هـ)

تنحدر الدولة السعدية من سلالة على بن أبسي طالب . فهي على هذا دولة شريفة ثانية بعد الأدارسة ، بخلاف ما ادعاه خصومهم من أنهم ينتسبون إلى بني سعد بن بكر بن هوازن . كما أن الدهماء نسبتهم إلى السعد ، لأن الأمة سعدت في أيامهم . وقد ظهر السعديون في الميدان في أواخر الوطاسيين . فعندما بقيت ناحية الجنوب وثغور السوس عارية عن كل دفاع . واستولى الأجانب على معظمها آنذاك اتفقت كلمة سكان تلك الناحية على اختيار أبسي عبدالله محمد القائم بأمر الله، ليتولى رئاستهم واستنفارهم للجهاد ضد البرتغاليين الغزاة . فكان هذا أول مؤسس للدولة السعدية ، واتخذ درعة عاصمته . وكان هذا يتصف بكثير من الصفات الكريمة ، كشرف الأرومة ، والشجاعة والتدين والعلم . ويقال بأنه كان

أشهر أمير مر في المغرب . ومن أقواله الحكيمة : « ينبغي للملك أن يكون طويل الأمل ، فإن طول الأمل ، وإن كان لا يحسن من غيره فهو منه صالح ، لأن الرعية تصلح بطول أمله » . ولكنه كان يغضب بسرعة ويبطش بدون رحمة أو شفقة .

وكان بسدء جهاده ضد الأعداء سنة 915 ه، وحالفه النجاح في حروبه ضدهم، وفي سنة 923 ه توفي ، فخلفه ابنه أبو العباس أحمد الأعرج ، وصار هذا على منوال والده في متابعة الحرب ضد البرتغال. والعمل على طردهم من تراب المغرب . وتمكن هذا الأمير البطل من تحتيق جزء من أمله .. وهكذا طهرت سواحل السوس كلها من الأعداء المستعمرين . وفي سنة 930 ه بايعته مدينة مراكش فدخلها ، وجعلها عاصمة دولته بدل درعة .

وانزعج الوطاسيون من انتصارات السعديين ودخولهم مراكش فهبوا لمحاربتهم،ولكن هيهات أن ينتصر الخروف الضعيف على الذئب القوي .

وكان للأمير الموحدي أخ يسمى محمداً الشيخ اتخذه وزيراً له ليساعده على القيام بأعباء الدولة . فكان أن حدثت عداوة بينها أدت الى تغلب محمد الشيخ على أخيه الأمير فألقى عليه القبض وسجنه ، وذلك سنة 460 ه و تولى هو الإمارة مكانه ، ولقب نفسه بالمهدى .

وقد قام محمد الشيخ هذا بأعمال حربية مجيدة أيام توليته منها: استيلاؤه على حصن فونتي ، وعلى آسفي وآزمور وغيره . وهو الذي قضى نهائياً على دولة الوطاسيين سنة 160ه ، فاستقر له الملك في طول البلاد وعرضها . وقد كان وجود الأنراك في الجزائر الشقيقة ، التي احتلوها سنة 952ه ، وكذا تردد أساطيلهم البحرية قريباً من شواطيء المغرب

أمراً يشغل باله ، ويقلق راحته ، فكان دائم التحوط واليقظة منهم . وكان الأتراك يطمعون فعلاً في امتلك المغرب ، بعلم أن امتدت امبراطوريتهم العظيمة إلى حدود المغرب ، من جهة الحزائر . وكان في خلاف مستمر مع الأتراك حكام الحزائر وكانت نفسه تواقة إلى الاستيلاء على المغربين : الأوسط والأدنى، وطرد الترك عنها .

وفي سنة 957 ه تقدمت جيوشه إلى المغسرب الأوسط ، فحاربت الأتراك وحاصر تلمسان مدة تسعة أشهر . وأخيراً سقطت في يسده ، وطرد الترك منها ، فحد سلطانه إلى وادي شلف . وفي تلك المعارك قتل ولده المسمى الحران . غير أن الأتراك عاودوا الكر عليه، وأخرجوه من تلمسان .

ومن أعماله الأخرى ، أنه ثبت دعائم الدولة السعدية، وأدخل عليها كثيراً من مظاهر الحضارة والتأنق ، واستخلص الضرائب من المبيعات والمشتريات ، وغيرها . وصرف ما تجمع لديه من أموالها في سبيل المصلحة العامة ، وتطوير البلاد من كافة النواحي . وكان يردد دائماً: « لا بد لي أن أغزو مصر وأخرج الترك منها » .

وفي سنة 964 ه توفي محمد الشيخ ، وكانت وفاته على يد جاعة من الأتراك ، كانت قد جاءت اليه ، وتظاهرت له أنها فرت من سلطانها سليان العثماني . فاغتر السلطان المغربي بهـولاء الأتراك ، وأضافهم إلى حاشيته ، فتربصوا به الفرصة وقتلوه، وذهبوا برأسه إلى السلطان التركي. وكان قد خلف أولاداً كثيرين ، تولى الملك منهم : عبدالله الغالب ، وعبد الملك المعتصم ، وأحمد المنصور .

وبعد وفاة السلطان محمد الشيخ تولى من بعده ابنه عبدالله الغالب بالله.

وأبرز ما يتصف به هذا الملك: الشجاعة والاستقامة والعدل ، ومراعاة المصلحة العامة ، والصر الطويل ، الذي كان ينقص والده . ومن أعماله الحربية ، أنه في سنة 960 ه قام بضرب حصار شديد على البريجة ( الجديدة ) التي شيدها البرتغال، وكاد أن يستولي عليها، لولا أنه أضطر لرفع الحصار عنها بسبب خوفه من هجوم الأتراك على البلاد . وكان قد استفحل خطرهم . ولم يجد السلطان المغربي أمام ذلك بداً من عقد صلح مع البرتغال، كما أنه سمح للإسبان باحتلال حجر باديس، التي كانت من قبل بيد الأتراك .

وكان الأتراك قد عاودوا الزحف على فاس ، قبل ذلك بقيادة حسن بن خير الدين باشا ، بعد ولاية هذا السلطان بسنة ، ولكنهم انهرموا شر هزيمة على يد جنوده البواسل . هذا بالرغم من أن المغرب كان ما زالت به الفتن الداخلية قائمة تمنعه من حياة الاستقرار والتقدم، بيها كانت تركيا من جهة ، والبرتغال من جهة أخرى يتحينان الفرصة المواتية للاستيلاء عليه . فكانت خطة سلطان المغرب مقاومتها باستمرار . وظل كذلك إلى أن توفي سنة 182 ه .

ومن أعمال السلطان الغالب بالله الأخرى ، أنه بنى جامع المواسين والمرستان بمراكش، وغيرهما من الأعمال . وكان أخوا السلطان المتوفى ، أبو مروان عبد الملك ، وأبو العباس أحمد قد فرا منه يوم توليته، ولجأا إلى الجزائر للاحتماء بالأتراك ، خوفاً من بطشه . فلما توفى ، تولى على عرش المغرب من بعده ابنه أبو عبدالله المتوكل على الله . فاستاء عماه الفاران من ذلك . وهكذا سافر عبد الملك إلى الآستانة بتركيا ، وطلب من السلطان التركي سليم الثاني إمداده بالجيوش ، ليستخلص ملك أبيه

من يد ابن أخيه . فلم يجبه إلى طلبه ، نظراً لأنه كان مشغولاً بإعداد العدة لمحاربة الإسبان وإخراجهم من تونس ، التي استولوا عليها .

ولما وجه السلطان سليم الثاني حملته العسكرية إلى تونس ، ذهب عبد الملك مع الحملة ، وشارك في الحرب مع الجيش التركي ، وأبلى فيها البلاء الحسن.وحين تم النصر للأتراك على الإسبان واستردوا منهم تونس، كان عبد الملك أول من طير خبر ذلك النصر إلى السلطان التركي ، فجازاه سليم الثاني على ذلك بأن أمر جيوشه التركية التي بالجزائر بالسير مع عبد الملك ، إلى المغرب ومساعدته على بلوغ هدفه .

وهكذا قدم عبد الملك إلى فاس مع جيوش عظيمة من الترك، وخرج ابن أخيه المتوكل على الله بجيوشه للحرب ، ولكنها انشقت عليه ، وانضمت إلى عمه عبد الملك ، وآنذاك لم يجد المتوكل بداً من الفرار . أما عبد الملك فإنه دخل فاس وبايعه الناس ، وذلك سنة 983 ه ، وبذلك استقر له الملك في المغرب، وأصبح يلقب بالسلطان المعتصم بالله .

وقد نال هذا خبرة واسعة في شؤون الجيش والإدارة والسياسة في الجزائر ، باحتكاكه مع الأتراك . فما أن تولى أمر المغرب ، حتى عكف على تنظيم الجيش تنظياً جديداً ، على غرار الجيوش التركية ، فقلدهم في أسلحتهم وتكتيكهم الحربي ، بل وفي زيهم أيضاً ، وفي كثير من العادات والمراسم ، التي تخالف تقاليد المغرب ، عما كان السبب في تضايق المغاربة من عمله هذا .

ولما فر المتوكل ، قصد مراكش وطاف في قبائل السوس ، وكوَّن منهم جيشاً تقدم به إلى مراكش فنشبت معارك طاحنة بينه وبين جيوش عمه ، فالهزم فيها هزيمة نكراء ، ولكنه استطاع أن ينجو بنفسه للمرة الثانية ، ويلتجيء إلى جبل درن ، ومن هناك سار إلى مرسى باديس، ثم إلى سبتة ، فطنجة . وهناك تمكن من مقابلة ملك البرتغال سبستيان، وطلب منه أن ينجده بجيوشه ضد عمه ، فوافقه الملك البرتغالي على ذلك، لأنه رآها فرصة ينفذ بها إلى المغرب،الذي كان دائماً يحلم بالسيطرة عليه. وهكذا جيش ملك البرتغال جيوشاً عظيمة تقدر بنحو ثمانين ألفاً من الرجال تقريباً ، مدججين بالبنادق والمدافع وسائر وسائل القتال الحديثة،

فما أن علم السلطان عبد الملك بتقدم الجيوش البرتغالية ، حتى استعد استعداداً عظيماً من جانبه ، وترك العدو يتوغل داخل البلاد عمداً .

في ذلك الوقت ، وتقدموا مع المتوكل نحو القصر الكبير .

#### واقعة وادي المخازن

وفي يوم الإثنين من سنة 386ه، تقابل الجيشان المغربي والبرتغالي، قريباً من القصر الكبر ، على وادي «المخازن» ، وقبل نشوب المعركة بعث عبد الملك فرقة من جيشه، لهدم القنطرة الوحيدة ، التي على النهر، كي يتعذر على العدو الفرار إذا ما الهزم. ثم خاض الطرفان معمعة هائلة ، دوى فيها الرصاص وقنابل المدافع ، ثم التحا ، فعملت السيوف والحناجر عملها في الرقاب ، واختلط الحابل بالنابل ، وتلونت مياه النهر بدماء القتلي والجرحي ، ولم يمض وقت طويل حتى لاحت بشائر النصر للمغاربة الأبطال ، وحلت الهزيمين نحو القنطرة ، النجاة بأنفسهم ، فوجدوها مهدمة واتجهت فلول المنهزمين نحو القنطرة ، النجاة بأنفسهم ، فوجدوها مهدمة

فألقوا بأنفسهم في النهر ·

وكان الوقت وقت الحصاد ، فترك الفلاحون والفلاحات حقولهم ، وهرعوا إلى المعركة بفؤوسهم ومناجلهم وخاضوا المعركة ضد الأعداء فوجدوا في حصد رؤوسهم لذة أعظم من حصد سنابل القمح والشعير.

وهكذا انتهت هذه الواقعة بفناء الجيوش البرتغالية ، وموت ملكها سبستيان ، والمتوكل المستنجد به ، وانتشل الناس جثة الحائن من النهر ، وسكخت، وحشي جلده تبناً ، وطيف به في الأحياء ، جزاء على خيانته للدين والوطن . وفي نفس اليوم والمعركة على أشدها فاضت روح سلطان المغاربة العظيم عبد الملك ، لأنه كان مريضاً جداً من قبل ، ولكن همته العالية وغيرته الوطنية وإخلاصه المسؤولية الملقاة على عانقه ، أبت إلا أن يحمل في محفة إلى ميدان القتال ، ليشاهد المعركة بنفسه ، ويتحمل ما قد يصيب المغاربة أبناء وطنه من نصر أو هزيمة . غير ان المنية عاجلته والقتال مستمر .

ومن فطنة أخي الملك المتوفى أبي العباس أحمد أنه لم يفش خرب موت السلطان في تلك اللحظة الحاسمة ، بل ظل يتردد على خبائه ، ويصدر الأوامر إلى القواد والجنود ، على أنها من عاهلهم المريض ، لا منه ، ولم يطلع الناس على وفاة سلطانهم إلا بعد انتهاء الواقعة بالنصر المبين .

وكانت تلك الواقعة نهاية لعظمة البرتغال ، ولم تستعد دولتهم مجدها الغابر من تاريخها إلى يومنا هذا وبعد وفاة الملك العظيم عبد الملك، اتفقت كلمة الحميع على تولية أخيه الشهم أبي العباس أحمد .

## أيام أبسي العباس أحمد المنصور

تولى أبو العباس أحمد الملقب بالمنصور عقب وفاة أخيه عبد الملك ، فتوج هذا السلطان الحديد أيامه البيض بانتصارات أخرى ضد البرتغال، وكان لذلك صدى في نفوس أهل الهبط ، الذين تشجعوا ، وضاعفوا نشاطهم ضد النصارى ، حتى تمكنوا من إخراجهم من آصيلا سنة 996هـ.

ومن صفات المنصور الطيبة ، أنه كان مثال الشجاعة والإقدام ، وحسن التبصر وسعة الحبرة والانصاف ، وكان عسلى جانب كبر من الفضل والعلم والأدب، وقد ألف كتاباً في السياسة بنفسه ولقب بالمنصور بعد توليته عدة . وفي زمانه توطد الأمن وكثر العمران ، وازدهرت العلوم والآداب . ومن حسناته ، أنه كون مجلساً ديمقراطياً سماه (الديوان) ومهمته أن مجتمع أفراده المختارون من رجال العلم والسياسة ، ليتناقشوا في مصالح الأمة ، برأي حر ، في يوم الأربعاء من كل أسبوع .

واهتم بتنظيم الجيش ، ولكنه أضاف اليه تقاليده المغربية ، إلى جانب الأساليب التركية المعاصرة، فخالف بذلك عمل أخيه ، الذي كان جيشه ذا نظام تركي محض . وهكذا أرضى المغاربة ، الذين كرهوا أن تلغى تقاليدهم الخاصة نهائياً .

وتاقت نفس المنصور العالية إلى مد سلطانه . فبعد أن استتب له الأمن في المغرب ، بعث بعساكره إلى الصحراء ، فاستولى عليها سنة 1000 ه . ومن بلاد السودان كانت تنقل اليه أحمال عظيمة بمن الذهب. وكان بدار السكة حوالي 1400 مطرقة تطرق الدنانير الذهبية . ولهدذا السبب لقب بالمنصور الذهبي .

ويقال إن قصر البديع الذي بناه في مراكش كان أعظم قصر بني في عهد السعديين ، لما احتواه من روعة الهندسة وجال الفن ، كما بني المنصور الحصون المتعددة، التي ما زال بعضها قائماً في فاس والعرائش إلى اليوم. وكانت مادة السكر موجودة في المغرب في العهد السعدي بكثرة ، حتى فاضت عن حاجة البلاد . وأخه المنصور يصدرها إلى الحارج .

فكان يدفع السكر إلى إيطاليا ، فتدفع له ما يعادل القيمة رخاماً . كما

أحدث عدة مصانع لهذه المادة في البلاد.

#### وفاته وضعف السعديين من بعده

وفي سنة 1012 ه توفي المنصور العظيم ، فأدى موته إلى انتثار عقد الدولة السعدية ، إذ مال الملوك الذين تعاقبوا بعده إلى التناحر من أجل العرش . فعمت الفوضى ، وقامت الفنن والثورات . واستمرت الحالة على ما هي عليه ، إلى أن قضى عليهم أخوالهم الشبانيون سنة 1069 ه فلم تأسست الدولة العلوية دخل مولاي رشيد إلى مراكش وقضى عليهم فيها سنة 1079 ه .

- تكونت الدولة السعدية على أيدي الشعب ، وكان الهدف الأول من ذلك ، هو الدفاع عن المغرب ، ثم تحولت ـ بعد انتصارها على البرتغال ـ إلى محاربة الوطاسيين ، وقضت عليهم ، وملكت المغرب من بعدهم .
- كان كل من الأتراك والبرتغاليين بهددون هذه الدولة، ويتربصون
   الفرصة لاحتلال المغرب ، ولكن آمالهم كانت تخيب داثماً .
- حدثت معركة وادي المخازن قرب القصر الكبير ، وفيها انتصر المغاربة انتصاراً باهراً على البرتغاليين ، وقضوا بذلك على عظمتهم الحربية والسياسية إلى يومنا . وفيها مات ثلاثة ملوك: ملك البرتغال سبستيان ، والملك المخلوع المتوكل ، وسلطان المغرب، الذي مات بسبب مرض كان قد أصيب به .
- بعد أن استتب الأمن للمنصور الذهبي في البلاد استولى بجيوشه المنظمة على الصحراء والسودان ، الذي كان يجلب منه أحمال الذهب ، ولهذا لقب بالذهبي .
- في سنة 1012 ه توفي أحمد المنصور، وبعده تعاقب ملوك ضعاف، كثر التناحر بينهم من أجل الملك والسلطان . فأدى ذلك إلى تمكن العلويين من القضاء عليهم سنة 1069ه .

#### اسئلة

- 1 ـ كيف تكونت الدرلة السمدية ؟ من أول مؤسسيها ؟
- 2 -- ما الاخطار الخارجية التي كانت تهدد هذه الدولة ؟
  - 3 ـ صف معركة وادي المخازن؟
- 4 بم تستدل على عبقرية أحمد المنصور الحربية والسياسية ؟ لم لقب بالذهبي ؟
  - 5 ــ متى توفي أحمد المنصور ؟ إلى أي شيء آلت هذه الدولة ؟

# الحياة الثقافية في عهد المرينيين والسعديين

### الحياة الثقافية في عهد المرينين

لقد سمى البعض عصر بني مرين بعصر العلم ، وهو بحق كذلك ، ففي الفترة الأولى من حياة الدولة المرينية ، أيام قوتها وعظمتها ، أي قبل قيام الفتن وانتشار الفوضى في العهد الوطاسي وقبله بقليل ، بلغت الحركة الفكرية من القوة والازدهار أعلى مراتب التقدم ، خصوصاً في عهد يوسف وأببي سعيد وأببي الحسن . وقد ساعد على ذلك الازدهار والتقدم عوامل شي ، منها : أولا هجرة العلماء الاندلسيين بكثرة إلى مسدن المغرب ، بعد أن بدأت مدنهم وقراهم في الاندلس تسقط في أيدي الإسبان ، الواحدة تلو الاخرى يوماً بعد يوم .

ثانياً: التشجيع الأدبسي والمادي الذي كان سلاطين المغرب المرينيون يخصون به العلماء والأدباء، وان كثيراً من هؤلاء السلاطين كانوا يتمتعون

بقسط وافر من الثقافة والمعرفة ، وكانوا يعتنون غاية الاعتناء ، ببناء المدارس وخزائن الكتب المجاورة لها . خصوصاً بالقرويين ، وتحبيس الكتب على الطلاب للانتفاع بها في تثقيف عقولهم .

ثالثاً: أدت كثرة الأموال والحيرات إلى ترف الناس وميلهم إلى التأنق في المأكل والملبس والمسكن. وصرفت الدولة قسطاً عظيماً من هذه الأموال في بناء كثير من المدارس، في العاصمة فاس، وفي سائر أجزاء الوطن. وتفننت وأبدعت في هندسة تلك المدارس وتجميلها ، الشيء الذي تطلب نفقات باهظة . ومن شاهد مدرستي العطارين ، التي أسسها السلطان أبو سعيد ، والمدرسة العنانية ، التي بناها السلطان أبو عنان، وكلاهما بفاس من شاهد تينك المدرستين يقف مبهوتاً أمامها من روعة الفن والإتقان الهندسي ، مما يدل على عظم الإمكانيات التي كانت تملكها الدولة ، ومبلغ عنايتها بمرافق الثقافة .

رابعاً: لقد نتج عن الأمن المستتب داخل البلاد وخارجها في عهد المرينيين الزاهر رواج الثقافة وتقدمها ، فضلاً عن رواج التجارة والصناعة والزراعة وتقدمها . ومما يدل على اتساع أفق العلم في العصر المريني هو وجود كثرة من العلماء . ولعلك تذكر في درس سابق،أن عدد العلماء الذين غرقوا في أسطول أبي الحسن يبلغ 400 عالم . وهؤلاء العلماء الذين صحبوا السلطان في سفره ، لا شك أنهم مختارون من الطبقة العالمية ، ناهيك بمن بقي منهم في المغرب ، في مرتبة إخوانهم الغارقين أو أقل منهم قليلاً أو كثراً .

وأخص ما يتميز به العصر المريني في عالم الفكر والثقافة ، أنه كان يعمل على تعريب المغاربة تعريباً واسعاً ، شمــــل الحواضر والبوادي .

وشيدت المدارس الكثيرة لهذه الغاية . كما أنه كان يعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً مرناً . ولهذا السبب كانت العلوم الرئيسية التي ظهرت في عهد بني مرين هي علوم الشريعة، ثم اللغة والأدب والشعر ، ثم علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والطب والتاريخ والجغرافية . أما الفلسفة فلم يكن لها حظ مرموق بين هذه العلوم .

ويلاحظ أيضاً أن الشعب المغربي في عهد المرينيين كان مدفوعاً من تلقاء نفسه إلى الاهمام بالحركة الفكرية ، والإقبال عليها إقبال الظمآن، في الحواضر والبوادي على السواء . وكان نشاط الشعب في هذا المضار يفوق نشاط الدولة ، التي لا ينكر فضلها هي الأخرى في العمل على الازدهار الفكرى في البلاد .

وقد حرص بنو مرين على أن يوثقوا علاقاتهم بالشرق الإسلامي ، كما وثقوه بالأندلس ، فترتب على ذلك انتقال كثير من علماء الأندلس وأدبائهم وشعرائهم من الشرق إلى المغرب ، فانتفع المغاربة بعلومهم وفنونهم انتفاعاً كبيراً . ومن هؤلاء العلماء : ابن الحطيب وابن حلدون وابن مرزوق .

ومن العلماء والأدباء والشعراء الذين ظهروا في العصر المربني الطويل في العلوم الشرعية : أبو القاسم عبد العزيز ، وأبو الحسن الصغير ، والورياغلي . ولهم كتب في فنهم . ومن كبار النحاة ابن آجروم المشهور والمكودي وابن هانىء السبتي . ومن أشهر الشعراء مالك ابن المرحل . ومن المؤرخين : أبو الحسن الجنائي وابن زرع وابن خلدون ، المذي اشتهر كمؤرخ وعالم اجماعي، وانتفع بكتبه الشرق والغرب على السواء . ومن الحغرافيين : ابن بطوطة الرحالة المشهور . ومن علياء الفلك

والرياضيات : الحاديري وابن البناء . ومن الأطباء والكيميائين : أبو الحسن المراكشي وأبو العباس الحزنائي . واشتهر في الحديث والتفسير : ابن رشيد السبي الذي له مؤلفات منها « شفاء الغليل » . وفي التصوف اشتهر زروق ، وابن الحاج ، ولها مؤلفات أيضاً .

وهكذا عمل بنو مرين على ربط حلقة الماضي بحلقة الحاضر في عالم الحضارة ، خصوصاً في الجانب الفكري . ورغم أن عملهم كان امتداداً للماضي ، إلا أن عصرهم كانت له الصدارة في الازدهار الفكري والطابع القومي إلى حد بعيد . وما زالت مدارس بني مرين وخزائن كتبهم باقية إلى يومنا ، تشهد بعظمتهم ، وبلوغهم غاية المجد في الحضارة والعمران والعلم والأدب والفن .

## الحياة الثقافية في عهد السعديين

وصلت الحركة الثقافية في عهد الدولة المرينية إلى أوج عظمتها ولكن ما أن مالت إلى الضعف في أواخر عهدها ، وفي أيام الوطاسيين حتى توقفت تلك الحركة المباركة توقفاً خطيراً ، وفقدت الحلقة التي تربط الماضي المجيد محاضر تلك الفترة المضطربة ، التي لم يذق فيها المغرب طعم السلم والراحة . ولولا أن تداركها الله بقيام دولة عظيمة جديدة ، هي الدولة السعدية ، لانقطعت صلتنا بالثقافة الزاهرة القديمة وأصبح يفصلنا عنها ، اليوم ، هوة سحيقة غامضة .

ما أن قامت الدولة السعدية حتى أولت عنايتها الكبرى لشؤون الثقافة في البلاد ، فتجددت حركة العلم والأدب ، واحتل رجالها مكانتهــــم

المرموقة في المجتمع المغربي ، ونشطوا في تأليف الكتب في شي العلوم والفنون والآداب ، خصوصاً في عهد الملك العظيم ، المنصور الذهبي ، الذي يعتبر بحق فريد عصره ، فيما أولاه من العناية ، بتشجيع العلم والأدب. ولكن يجب أن نثبت هنا ملاحظة هامة ، وهي أن هذا النشاط الثقافي ، الذي أستؤنف من جديد في العهد السعدي ، لم يستطع التقدم إلى الأمام في حرية وانطلاق ، بسبب قيود التأخر ، الذي كان قد. أصابه من قبل .

ومن أسباب ذلك الازدهار العلمي والأدبسي، وجود كثير من نوابغ الفكر الأندلسي في المغرب، الذين هاجروا إليه، واتخذوه موطناً ثانياً لهم بعد ضياع فردوسهم، ومضايقة الإسبان لهم في دينهم وعروبتهم وثقافتهم. وكان من بين هؤلاء النوابغ علماء فطاحل، في الطب والفلسفة والحساب والحيوان والنبات، او على أيديهم نبغ كثير من المغاربة الاقتحاح.

ولزاوية الدلائين التي تأسست في نواحي تادلة فضل عظيم في الدور العلمي الذي لعبته في عهد هذه الدولة ، خصوصاً في أواخرها ، حيث كانت مصدراً للإشعاع الفكري في مختلف فروعه ، وحيث حافظت بأمانة على ثقافة المغرب في ثوبها القشيب ، خلال فترة الاضطرابات السياسية ، التي سادت البلاد في آخر أيام الدولة السعدية ، ونشأة الدولة العلوية . وإلى جانب الدور الثقافي العظيم الذي قامت به هذه الزاوية ، قامت بسدور سياسي أيضاً ، حيث عملت على تأسيس سلطان لها في المغرب . واشتبكت من أجل ذلك في حروب شديدة ، انتهت بتغلبها على فاس ، ومكناسة ونواحي تادلة . وأسست على السعديين، واستيلائها على فاس ، ومكناسة ونواحي تادلة . وأسست دولتها الدلائية ، واضطر السعديون إلى عقد الصلح ، وتقسيم البلاد مع

الدلائين ، وهكذا أصبح المغرب مقسماً بين دولتين : سعدية ودلائية .

وكان الانتاج الفكري في المغرب على ذلك العهد متنوعاً ، ينبع من الثقافة العربية الاصيلة ، ومن بوادر الثقافة الأوروبية ، التي انتقلت إلى المغرب بسبب تردد علماء المغرب على الدول الأوروبية . ومن هذا وذلك تكو تت ثقافة مغربية صميمة مع توالي الأيام .

ومن العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر الزاهر،العلوم الشرعية، كالفقه والحديث والتفسير وغيرها . والذي يلاحظ على التأليف في هذه العلوم ، أنه أصبح عبارة عن مختصرات، واقتصر في الاعتاد عليها وحدها وأهملت الكتب المطولة الوافية بالغرض ، التي كانت منتشرة في العهد المريني . وأشهر الرجال الذين نبغوا في تلك العلوم في العهد السعدي : المريني ، وأشهر الرجال الذين نبغوا في تلك العلوم في العهد السعدي : المسلطيبي ، المتوفى سنة 060 صاحب كتاب : « اللبباب في تفسير الكتاب » ، وابن القاضي صاحب : « الفتح النبيل في أسماء العدد في التنزيل » وعبدالله بن طاهر الشريف صاحب: « الدر الأزهر في مناسبات الآبات والسور » المتوفى سنة 1045 ه ، وعبد الواحد في مناسبات الآبات والسور » المتوفى سنة 1045 ه ، وعبد الواحد الأنصاري السبطامي المتوفى سنة 1054 ه وهو صاحب كتاب: « تفسير القرآن ، وغيرهم من الفطاحل .

وانتشرت العلوم الأدبية أيضاً انتشاراً واسعاً . وكان المنصور الذهبي نفسه متضلعاً فيها . ومن بين أدباء ذلك العصر والمؤلفين في المادة : على ابن عبد الواحد ، صاحب ديوان خُطب ، وعبد الرحمن التَّمَنارتي صاحب ديوان شعر ، والنابغة الهو وراي صاحب شرح ديوان المتنبي ، وعبد العزيز الفشتائي صاحب مقدمة لديوان المتنسبي وشرح مقصورة

المكوُّدي ، وغير هؤلاء من النابهين .

وازدهر علم التاريخ بصفة خاصة ازدهاراً فريداً، فكثرت فيه المؤلفات وتعدد المشتغلون به . ولولا عناية أولئك المؤرخين بما كتبوه عن الدولة السعدية ، لكان من الصعب علينا اليوم أن نحيط تماماً بماجريات الأمور في عهدها ، كما هو الشأن فيا يتعلق بتاريخ الوطاسيين ، الذين يكتنف فترتهم كثير من الغموض ، لعدم وجود من أرَّخ لعهدهم . ومن بين المؤرخين العظام الذين عاشوا في عهد هذه الدولة : العلامة المقري ، وكتاب ه نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » ، وكتاب ه أزهار الرياض » ، وعبد العزيز الفشتالي، وأبي العباس ابن القاضي ، وعمد بن علي النسب وغيرهم .

ومما يدل على تقدير المنصور الذهبي للعلم وأهله ، أنه بـــــذل ألوف الدنانير الذهبية ، لافتكاك أسر العالم ابن القاضي ، السالف الذكـــر . كما بذل اهماماً كبراً أيضاً بعلوم الرياضيات من فلك وهندسة وحساب . وفي الطب نبغ كثير من المغاربة كما نبغوا في غيره ، ونالت هذه المادة العناية الفائقة من الدولة ، ومن رجالها الأفذاذ : الوزير أبو القاسم ، وأحمد المريد ، وابن سعيد المرغيثي ، وسواهم .

هذا إلى جانب التقدم الرائع في الفنون، وبالأخص فني العارة والموسيقى. ويتجلى ذلك الفن المعاري العظيم في القصور السعدية ، خصوصاً قصر البديع ، الذي فاق قصري « الزهراء والزاهرة » في الأندلس وغيرها من قصور بغداد . وما زالت مقابر ملوك هذه الدولة في مراكش تشهد بروعة ذلك الفن وجاله .

وبلغ فن الموسيقى مبلغاً عظيماً من الرقي ،حيث حوفظ على الأطباع الأندلسية الرائعة ، كما أضيفت بعض آلات الطرب واخترعت أطباع جديدة تطبع الاستهلال . هذا إلى جانب الازدهار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي كان سائداً آنذاك .

- سمى البعض عصر بني مرين بعصر العملم ، وهو بحق كذلك ، خصوصاً في الفرة الأولى من عهدهم ، وأسباب ذلك كثيرة ، منها : هجرة العلماء الأندلسيين إلى المغرب ، والتشجيع الأدبسي والمادي من لدن السلاطين ، وكثرة الأموال والحيرات، واستتباب الأمن .
- أبرز ما يتصف به عصر بني مرين ، أنه كان عربياً محضاً ، وان الشعب المغربي كان مندفعاً تلقائياً إلى الأخذ بأسباب العلم والثقافة ، إلى جانب تشجيع الدولة .
- من أبرز العلوم التي كانت رائجة في ذلك العصر: العلوم الشرعية والأدبية والتاريخية والجغرافية والرياضية والطب وغيرها ، ونشط التأليف فيها جميعاً .
- كانت فترة الوطاسيين فترة خطيرة ، توقفت فيها حركة الثقافة
   توقفاً تاماً ، فلما جاء السعديون عملوا على تنشيطها وازدهارها من
   جديد ، ونشط التأليف في شتى الفنون نشاطاً كبيراً .
- من أسباب التقدم الفكري في العهد السعدي : هجرة كشير من نوابغ الفكر الأندلسي ، خصوصاً بعد سقوط فردوسهم بالأندلس وحركة الزاوية الدلاثية العلمية ، والاحتكاك بالأوروبيين على نطاق واسع ، وغبره .

#### اسئلة

- 1 \_ في أي فترة من عهد بني مرين كانت الدولة مزدهرة في عالم الثقافة ؟ ما أسباب ذلك ؟
- ما أبرز ما يتصف به عصر بني مرين في عالم الفكر ؟ قارن بينهم وبين أمويي الشرق
   من تلك الناحية ؟
  - 3 أذكر بعض المعارف التي كانت رائجة آنذاك ، ورجالها .
  - 4 ـ عدد أسباب الازدهار الفكري في عهد السعديين . ما دور الدلائين في ذلك ؟
- 5 ــ ما العلوم التي كانت مزدهرة في عهدهم ؟ قارن بين المرينيين والسعديين في المسيزات البارزة حول التقدم الفكري؟

# الدولة العلوية عصر النشوء والاستقرار ــ المولى رشيد ــ المولى إساعيل

ظهور العلويين في المغرب ( 1079 ه إلى اليوم )

ينتسب العلويون الحاليون إلى جدهم علي الشريف ، السذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب . وقدم أجدادهم إلى المغرب من «يَنْبُع » بالججاز، واستقروا بسجلاسة بتافيلالت . ومن هناك تهيأوا لإقامة دولتهم، التي تعتبر الدولة الثالثة في المغرب من حيث نسبها الشريف . فالأدارسة والسعديون والعلويون كلهم أشراف .

وكانت لعلي هذا صداقة متينة مع أبي حسون السملالي ، أمير البلاد السوسية ، كما كانت له عداوة شديدة مع أهـل تبوعصامت ، الذين يقطنون في حصن قوي البنيان ، ولما اعتدى عليه أهل تبوعصامت استعان عليهم بصديقه السملالي ، بيما قام أعداؤه بالاستنجاد بالدلائين أصحاب

فاس ومكناسة ونواحيها بما في ذلك تادلا . ثم سلك أهل تبوعصامت خطة جديدة في محاربة الشريف، وهي أنهم مالوا إلى أبي حسون السملالي وأطاعوه فيما أراد ، ثم عملوا على إفساد العلاقة القائمة بينه وبين علي الشريف ، وهكذا دأبوا ، إلى أن حققوا مرادهم ، وتحكمت العداوة بين الصديقين بالأمس .

وغضب لذلك محمد ولد علي الشريف ، وانتهز الفرصة وغزا ليلاً حصن تبوعصامت ، على حين غفلة من أهله ، وفتك بهم فتكاً ذريعاً ، وما أن علم الأمير أبو حسون بذلك ، حتى استشاط غضباً ، وكلف عامله بسجلها أن يحتال على إلقاء القبض على على الشريف ، ويبعث به إليه ، فنفذ العامل الأمر ، ولم يفتك سراح الشريف إلا بعد أن دفع ولده محمد مالا جسيماً إلى الأمير السملالي . وهكذا عاد على الشريف إلى مسقط رأسه بسجلها وذلك سنة 1047ه .

ثم كثر أنصار محمد بن علي الشريف من أهل السوس، وكان معظمهم محنقون على محمد بن على الشريف من أهل السوس، وكان معظمهم محمد بأنصاره أولئك العال، بدون هوادة ، حتى طردهم من مراكزهم . وعقب ذلك بايعه السوسيون ، وذلك سنة 1050 ه ، في حياة والده . وتصدى منذ ذلك التاريخ إلى مواصلة الحرب ضد أبي حسون ورجاله ، فنشبت بين الطرفين حروب مهولة ، تم النصر فيها لمحمد ، بيما حلت الهزيمة النكراء بالسملالين ، فثبت قدمه بذلك النصر المبين ، وقويت عزيمته ، فتعقب السملالين ، واستولى على ما كانوا يستولون عليه من المبلاد ، من أعال السوس ودرعة .

ثم اصطدم مع جاعة الدلائين، التي كانت مسيطرة على فاس ومكناسة

ونواحيها، إلى مدينة سلا . وكان البادىء بالحرب هم الدلائون . فانهزم محمد بن علي الشريف، وأخضع الدلائون سجلهاسة ثم وقع صلح بينه وبينهم، على أن محتفظ بالصحراء إلى بني عياش ، بينا يظل بافي المغرب في أيدي الدلائين .

ثم وقعت حرب أخرى بين محمد والدلائين تمكن فيها من الاستيلاء على فاس والقضاء على الدلائين ، وذلك سنة 1060 ه . ثم استولى بعد ذلك على مدينة وجدة ، وقام بالإغارة على تلمسان ، التي يحتلها الترك، فأصاب أهلها وحماتهم من الأتراك بشر عظيم .

وفي سنة 1069 ه توفي علي الشريف ، فجدد الناس بيعتهـــم لابنه محمد ، وآنذاك فر" منه أخوه مولاي رشيد إلى الجبال .

#### عصر الاستقرار والعظمة

دور مولاي رشيد (1079 – 1082 هـ)

لما فر مولاي رشيد من أخيه الأمير محمد ، أخذ يتنقل في جنبات المغرب من مدينة إلى أخرى إلى أن وصل أرض بني يزناسين . وهناك نزل ضيفاً على رجل فاضل . وبينا هو ذات يوم يتجول في أحياء بني يزناسين ، إذا به يرى يهودياً راكباً جواداً ، في حلة الملوك وأبههم ، فسأل عنه : من يكون هذا ؟ فقيل له : أنه ابن مشعل اليهودي ، أغنى رجل في البلد . وفي تلك اللحظة طرأت عليه فكرة غريبة ، وهي أن يحتال على هذا اليهودي حتى يقتله ، ويسلب أمواله ، ليؤسس بها

جيشاً محارب به أخاه محمداً ويستولي على عرش المغرب مكانه .

وفعلاً عمد إلى اليهودي المثري ، ونفذ فيه أمره . وهكذا أصبحت لديه أموال طائلة ، فرق كثيراً منها على أنصاره . ولم بمض زمن طويل حتى كثر عدد أنصاره ، فكون منهم جيشاً عرمرماً . ولما طرقت أخباره مسامع أخيه الأمير محمد خاف هذا على عرشه ، فأعد جيشاً كثيفاً ، واتجه به لمحاربة أخيه رشيد . وفي بسيط آنكاد بشهال المغرب ، التقى الجمعان ، وخاضا معارك دموية عنيفة . وأصابت أول رصاصة أطلقت الأمير محمداً فأردته قتيلاً .

وعقب ذلك بويع مولاي رشيد ملكاً على المغرب خلفاً لأخيه المتوفى، وذلك سنة 1075 ه. فكان هذا بحق المؤسس العظيم للدولة العلويسة . وبهض من أول وهلة لإخضاع الجهات التي لم تدخل بعد في حكمه . فاستولى على فاس وغيرها ، وقضى على الدلائين . وفي سنة 1079 ه دخل مراكش ، وقضى على أسرة الشبانات ، التي كانت تحكم في تلك دخل مراكش ، وقضى على أسرة الشبانات ، التي كانت تحكم في تلك الجهات ، والتي كانت القاضية على آخر ملوك السعديين كما استولت بعدهم على مدينة مراكش العاصمة السعدية .

وكان مولاي رشيد ممتاز مخصال كرممة كالشجاعة والعزم والمعرفة .

ومن أعماله الهامة: أنه ثبت دعائم الأمن في البلاد ، خصوصاً بعد توحيدها . وكو ن جيشاً من قبائل شراقة ( القبائل الواقعة في شرق المغرب ) . وبنى قنطرة مهمة على وادي اسبو خارج فاس سنة 1079ه ثم ضرب السكة باسمه ، وبنى بفاس مدرسة الشراطين ، التي تعتبر من أجل أعماله في ميدان العلم .

وفاته وتولية مولاي اساعيل امبراطور المغرب ( 1082 – 1139 هـ)

وفي سنة 1082 ه توفي مولاي رشيد بمراكش، بسبب ارتطامه بشجرة في بستان المسرة ، أثناء جموح الفرس الذي كان يركبه . مات هذا البطل وله من العمر اثنتان وسبعون سنة .

وبعد مولاي رشيد تولى الملك أخوه مولاي إسماعيل ، وكان هـــذا من قبل نائباً عن أخيه الأمير في مكناسة ، فلما أعلنت الوفاة بايعته جميع جهات المغرب إلا مدينة مراكش . لأن أهلها كانوا قد بايعوا ابن أخيه المسمى أبا العباس أحمد ، والتفوا حوله . وكان عمر مولاي إسماعيل يوم توليته ستة وعشرين ، وما أن تمت بيعته حتى نهض لمحاربة ابن أخيه عراكش ، فتغلب عليه ودخل المدينة عنوة سنة 1083 ه . وعفا عن أهلها .

وكانت مكناسة أحب بلد إلي قلبه ، ولذا اتخذها عاصمة لدولته ، وبنى بها القصور الفخمة والدور الأنيقة ، والمساجد الجميلة ، والمصانع المختلفة ، ومستودعات الأسلحة والمؤن ، ومهد طرقها ، وأحاطها بالبساتين اليانعة . وكان يصبو الى أن يجعل مكناسة تضاهي أجمل مدن فرنسا . واستعان في بنائه للمدينة بآلاف الأسرى من النصارى ، الذين قبض عليهم في حروبه المتعددة ضدهم .

وكانت مكناسة قبل الإسلام عبارة عن حصن منيع شيده البربر . فلما جاء الموحدون حاصروه مدة سبع سنين ، ولما استولوا عليه خربوه، تشفياً من أهله الذين ظلوا يقاومونهم تلك المدة الطويلة ، وبعد ذلك بنى الموحدون مكناسة جديدة ، ولما جاء بنو مرين اعتنوا بالبناء في المدينة ، فشيدوا بها عدة مساجد ودوراً للعلم وغيرها .

ومن أعال مولاي إسماعيل الحربية: أنه أرسل جيوشه لاستعادة المغرب الأوسط إلى حكمه كما كان الشأن في عهد الدول المغربية السابقة ، وهناك تقابل الجيشان : المغربي والتركي ، ولكنها لم يشتبكا في حرب ، بل تصالحا ، وذلك سنة 1089 ه. وفي هـذه السنة نفسها فتك المجاهدون الريفيون بكثير من النصارى المحتلين لطنجـة ، واستولوا على بعض مراكزها .

وفي سنة 1092 ه استعداد المجاهدون مدينة المعمورة (المهدية) من أيدي الإسبان ، حسب أوامر السلطان ، بعد ما مكثوا بها مدة اثنتين وسبعين سنة تقريباً ، أي منذ عهد السلطان المعروف بالشيخ ابن المنصور. وسمع ذات مرة بأن الأتراك دخلوا التراب المغربي من الجزائر واستولوا على بني يزناسين ، فأسرع لمحاربتهم، ولكنه لما وصل إلى عن المكان ، وجد الترك قد رحلوا عنه .

وفي سنة 1095 ه استعاد المجاهدون مدينة طنجة ، التي كانت بأيدي الانجليز في ذلك الوقت، والتي لم يخرجوا منها إلا بعد أن هدموا معظمها، حقداً وغضباً على المغاربة ، الذين نغصوا عليهم الحياة في تلك المدينة الجميلة الوادعة. وفي سنة 1102 ه حاصر المجاهدون مدينة العرائش حصاراً شديداً ، إلى أن سقطت في أيديهم ، وكان الاسبان قد تمكنوا منها زمناً طويلاً ، منذ عهد السلطان الشيخ ابن المنصور . وفي نفس السنة توجه المجاهدون إلى آصيلا وتغلبوا على محتليها من الأجانب واستولوا على المدينة .

ثم باشر المجاهدون مع فرق جيش السلطان محاصرة سبتة محاصرة شديدة ، مدة طويلة من الزمان ، ولكنها لم تفتح . وغضب السلطان بسبب ذلك على قواد جيشه المحارب .

كان المغاربة يلبسون نعالاً سوداء حداداً على ضياع أجزاء من التراب الوطني ، خصوصاً ثغوره الساحلية . فلما استعادها البطل اسماعيل ، حتى لم يبق في أيدي الأجانب من تلك الثغور إلا سبتة ، استبدلوا النعال السوداء علامة الحزن بنعال صفر علامة الفرح والسرور، لما حققه ملكهم من انتصار على أعداء الوطن .

وما زال المغاربة يلبسون النعال الصفر إلى يومنا . وإن دل هذا العمل من جانب الشعب على شيء فإنما يدل على قوة الشعور الوطني ، الذي كان يتأجج في نفسه في ذلك الوقت .

وبعد هذه الأعمال الجليلة ، وجه السلطان اهمامه الكبير إلى احتلال الصحراء وبلاد السودان ، فتم له ما أراد . ووصل في السودان إلى تخوم النيل . وهكذا شملت امبراطوريته الواسعة : المغرب والصحراء وممالك السودان. وبسبب من سياسته وما أحرزه من الانتصارات العظيمة في حروبه هابته معظم الدول الأوروبية، وعقدت معه صلات ودية بغية تبادل المنافع، خصوصاً فرنسا ، التي كانت علاقة المغرب بها قوية ، حتى سعى المولى إسماعيل في عقد قرانه بابنة ملكها لويس الرابع عشر ، ولكن المسعى لم يتحقق .

ومن أعماله أيضاً أنه كو ن جيشاً منظماً من قبائسل المغرب وأطلق عليه اسم جيش الوداية . ثم كو ن جيشاً عظيماً آخر من العبيد السود ، وسماهم عبيد البخاري . وقد وصل تعداد هذا الجيش الأخير في نهاية الأمر إلى خسين ومائة ألف مقاتل . وهؤلاء العبيد هم من بقايا السود الذين جلبهم المنصور الذهبي . وسموا بعبيد البخاري لأن السلطان إسماعيل

في اجتماعه الأول بهؤلاء العبيد طلب منهم أن يعاهدوه على كتاب صحيح البخاري ، الذي أحضر معه نسخة منه ، بأن يكونوا له أمناء مطيعين، لا يحيدون قيد أنملة عما في الصحيح المذكور ، وأن يصحبوه معهم في حليهم وترحالهم ، حتى يكون لهم تذكرة ، لما عاهدوه عليه.

وقد ساعد هذا الحيش القوي على استتباب الأمن في البلاد مساعدة فعالة . ووزع السلطان فرقاً منه على قرى المغرب وطرقه الهامة لمراقبتها، وقمع من تسوّل له نفسه شقَّ عصا الطاعة . وفي هذا الصدد جرّد إسماعيل جميع القبائل المغربية من أسلحتها ، ولم يستثن منها إلا أهل الريف ، لأنهم عرفوا دائماً بإخلاصهم للعرش وملازمة الحهاد من أجـل الدين والوطن ضد الأعداء .

وهكذا ضبط مولاي إسماعيل الأمن في ربوع امبراطوريته الواسعة ، وطهـّر ثغورها التي كانت بأيدي الأجانب المغتصبين . ولم يبق في حوزتهم إلى الآن إلا سبتة التي نرجو لها الحلاص إن شاء الله .

هذا إلى جانب ما شيده في طول البلاد وعرضها من المصانع والحصون والأبراج ، وما بناه من المدارس العديدة ، عناية منه بالشؤون الحربية والعلمية ، وما بذله من عناية فائقة في تخطيط البساتين ، وجلب المياه اليها في نظام متقن يفوق كل تقدير .

# وفاة إساعيل ومآل الأمر من بعده

وفي سنة 1139 ه توفي السلطان العظيم مولاي إسماعيل بعد أن قضى في الحكم مدة 57 سنة ، لم يكدر عليه خلالها إلا ثورتان خطيرتان قامتا ضده: ثورة ابن محرز، وثورة ابنه محمد العالم. ومن أخطائه السياسية، أنه قسم البلاد بين بعض أبنائه سنة 1111 ه، فكان ذلك من أقوى الأسباب في ضعف الدولة العلوية ، إذ تقاتل الإخوة على الملك ، فجر ذلك على الشعب المغربي ويلات عظيمة ، ثم تفاحش خطر قواد جيش العبيد فبدأوا يولون ويعزلون ويقتلون من شاءوا من الملوك وموظفي الدولة. وانتهى أمر هؤلاء العبيد أيضاً بأن تفرقوا في البلاد شذرمذر. ولم يستعد مكانة الدولة العلوية وأمر هذا الجيش من جديد إلا السلطان مولاي محمد بن عبدالله.

و نقاط التلخيص

- ينتسب العلويون الحاليون إلى جدهم الأدنى على الشريف، المنحدر من على بن أبسي طالب.وقد استقروا في سجلاسة بتافيلالت وأسسوا بها إمارتهم الأولى ، التي كانت غايتها مبدئياً الجهاد ضد الغزاة الأجانب .
- أسس مولاي رشيد دولته العلوية في بلاد الريف بسواعد أبنائه، وبالأموال التي جمعها هناك. وهو الذي قضى على الزاوية الدلائية منافسته السياسية ، ولكنه أبقى على علمائها ليستفيد منهم الشعب، كما قضى على إمارة الشبانات بمراكش ، أخوال السعديين. وبذلك صفا له ملك المغرب.
- في سنة 1082 ه توفي مولاي رشيد ، فتولى من بعده أخوه مولاي إسماعيل ، فحرر هذا جميع ثغور المغرب من المحتلين الأجانب ، باستثناء سبتة . ففرح الشعب واستبدل النعال السود علامة الحزن بنعال صفر علامة الابتهاج .
- كو ن مولاي إسماعيل جيوشاً عظيمة منظمة من المغاربة العرب والبربر ، ومن العبيد السود ، الذين بلغ تعدادهم وحدهم 150 ألفاً . وبواسطة تلك الحيوش وطد اسماعيل أمن البلاد، واستعاد الصحراء ، والسودان ، الذي توغل فيه كثراً .
- في سبيل الأمن أيضاً جر د جميع القبائل المغربية من سلاحها، ولم يستثن إلا قبائل الريف، تقديراً لها على جهادها في سبيل التحرير، وشدة تعلقها بالعرش العلوي .

#### أسئلة

- 1 من أين ينحدر العلويون ؟ أين استقروا في المغرب ؟ كيف تكونت إمارتهم الاولى ؟
   ما السبب في تكوينها ؟
  - 2 كيف أقام مولاي رشيد دولته العلوية ؟ أين ؟ ما رأيك في حربه ضد أخيه ؟
- 3 تحدث عن أهم أعمال مولاي إساعيل الحربية والسياسية.ما أهمية جيش العبيد الذي أنشأه؟
  - 4 على أي شيء يدل استبدال المغاربة النعال السوداء بنعال صفر ، في أيامه ؟
- 5 -- لم استثن قبائل الريف من تجريدهم من السلاح ؟ ما دور هذه القبائل الحربـي في عهدي
   رشيد وإسماعيل ؟
  - 6 إلى أي شيء آلت حال البلاد بعد موت إساعيل . ما علة ذلك ؟

# عص الازرهار المولى محمد بن عبدالله وحركته الاصلاحية

تولية مو لاي محمد و صفاته ( 1171 - 1204 هـ)

مال المغرب – كما قلنا – بعد وفاة بطله العظيم مولاي إسماعيل إلى أسوأ الحالات من الفوضى والاضطراب، حتى سئم الناس الهرج والمرج، ولم تهدأ العاصفة وبتحسن الجو إلا بعد أن تقلد أمور المسلمين لمولاي محمد بن عبدالله . وما أن بويع هذا الملك الشهم سنة 1171 ه حتى أسرع بالضرب عدلى أيدي المفسدين ، فضبط أمن البلاد ، ووحد صفوف الأمة .

ومن صفات مولاي محمد هذا أنه كان قوي الحزم ، واسع السياسة شغوفاً بالإصلاح ، ميالاً إلى السلم ، كما أنـــه كان عالماً متضلعاً في كثير من فروع العلم، محباً لمجالسة العلماء ، مشجعاً للطلاب بالمال والكتب

على الدراسة والتحصيل . وقد ألف بنفسه عدة كتب ، ولم يتعلم إلا يعد أن كبر . ولما تولى أمر البلاد ترك نهائياً دراسة الأدب والتاريخ ، بعد أن أصاب منها حظاً وافراً ، وعكف بعد ذلك على دراسة الحديث الشريف . وقد ضبط لدراسته أوقاتاً خاصة لم يكن يتخلف عنها أبداً .

## نشاطه في الميدان الحربي

وكان يقوم بجولات عبر مدن المغرب ، خصوصاً ثغوره الساحلية ، وذلك من أجل استنباب الأمن ، وتحصين مرافق البلاد بما يلزم من وسائل الدفاع ، كبناء الحصون والأبراج ، وإقامة المدافع الضخمة عليها ، وشراء المراكب البحرية ومعداتها اللازمة من الدول الأوروبية ، الني كان معجباً كل الإعجاب بتقدمها وحضارتها ، خصوصاً في الميادين الحربية والسياسية والاقتصادية . كما شيد في موانيء المغرب عدة مصانع لبناء السفن ، خصوصاً في مدينتي العرائش وسلا . وقد بلغ أسطوله البحري حوالي ستن قطعة بين كبيرة وصغيرة ، وبلغ عدد بحارتها حوالي ستة آلاف جندي . وهكذا عمل على إحياء الأسطول المغربي القديم ، أيام عظمته . أما جيوشه البرية فقد كانت في غاية التنظيم ومزودة بأحدث أسلحة ذلك العصر .

وقد استطاع بقوته الحربية أن يطرد البرتغاليين المحتلين لمدينة الجديدة وأن يستعيدها إلى باقي الوطن سنة 1182 ه. بعد أن ظلت في أيدي العدو منذ عهد السلطان الغالب بالله السعدي . وبذلك سجل آخر انتصار للدولة المغربية على دولة البرتغال . ولم يبق في يد المحتلين الأجانب من

أرض الوطن سوى سبتة ومليلية . اللتين كانتا بيـــــــ الإسبان وما زالتا إلى يومنا .

وحصل ذات مرة أن المراكب المغربية ألقت القبض على عدة مراكب فرنسية في فترات مختلفة ، وساقتها إلى الموانيء المغربية . فما كان من الفرنسيين إلا أن هاجموا عمراكبهم البحرية ثغر سلا في أواخر سنة 1178 هـ ، وقذفوه بوابل من القنابل فردت المدفعية المغربية الحارسة للشواطيء بالمثل ، وأمام ذلك اضطرت المراكب الفرنسية أن تنسحب ، بعد أن أحدثت بالمدينة عدة نحريبات . وفي سنة 1179 هـ ، هاجموا عمراكبهم العرائش ورموها بالقنابل من البحر ، ثم أنزلوا إلى برها ألف جندي ، في قوارب ، وأحرقوا عمرساها سفينة كبيرة ، كان المغاربة قد استولوا عليها من قبل ، كما أحرقوا بالميناء مراكب أخرى ، ولكن المسلمين هجموا عليهم على حين غفلة ، وتمكنوا من اغتنام أحد عشر قارباً ، بيها فر الباقي ، كما أسروا من جيش العدو مئات الجنود ، لم يطلق سراحهم إلا بعد ان دفعت دولتهم مالاً كثيراً من أجلهم .

وفي سنة 1184 ه ، قام بضرب حصار شديد على مدينة مليلية ، وأمطرها بوابل من قنابل مدافعه ، فبعث إليه ملك الإسبان يذكره بمعاهدة السلام ، التي كانت قد عقدت بينها منذ زمان، فكان جواب السلطان: بأن تلك المعاهدة خاصة بالبحر ، ولا يدخل البر ضمنها ، ومليلية واقعة في التراب المغربي ، فلا مهادنة عليها . ثم مال الجانبان إلى الصلح ، بعد أن أطلع الإسبان السلطان على النص العربي للاتفاق على غير حقيقته ، إذ كان الأصل « محراً لا براً » فحذفوا « لا » ووضعوا مكانها « و » فصارت عبارة النص : « محراً وبراً » .

#### اهتمامه بالناحية الاقتصادية

لقد اهم هذا الملك العظم بالناحية الاقتصادية في البلاد اهماماً بالغاً، فأكثر من الاتصال بالدول الأوروبية من أجل الاستفادة منها اقتصادياً وسياسياً . وشجع التجار المغاربة على توثيق العلاقات التجارية مع مختلف الدول الأجنبية . وهكذا . . كانت البضائع الأوروبية تحمل الى الموانىء المغربية بدون انقطاع . وقد بنى ثغر الصويرة سنة 1178 ه ، كي يقوم مقام ثغر أكادير الذي كان يتعرض لهجات الشوار من آن لآخر . كما أصلح مرسى الدار البيضاء وغيرها . وأعفى التجار الأجانب المقيمسين بالثغور من كثير من الضرائب ، حتى ينشطوا في حركتهم التجارية الي تعود بالنفع العمم على المغرب .

وكان المغرب بأخذ ضرائب جمركية على ما يرد إليه من البضائع الأوروبية ، وكانت المراكب الأجنبية تعود إلى بلادها محملة بأنواع من البضائع المغربية . وكثيراً ما كانت البضائع المجلوبة إلى المغرب من أوروبا أسلحة وذخائر حربية أيضاً .

## علاقاته السياسية بالدول الأوروبية

كانت علاقة هذا الملك بالدول الأجنبية علاقة قوية جداً ، لأنه كما قلنا سابقاً ، كان معجباً بالتقدم الأوروبي ، وفي الميدان الحربي والسياسي والاقتصادي على الخصوص . وكان سعى من وراء تلك العلاقة أن يؤمن المغرب من شر الدول الأوروبية من جهة ، وأن يستفيد منها من جهة أخرى .

ومن هذه الاتصالات السياسية ، أنه بعث بكتاب الى ملك الإسبان يطلب منه فيه أن يحسن معاملة الأسرى المسلمين . فما أن عرف الملك الإسباني فحوى الكتاب حتى طار فرحاً وسروراً ، وأسرع في الحال بإطلاق سراح ما لديه من أسرى المسلمين ، ووعده بإطلاق سراح الباقي منهم في أقرب فرصة . وبعث إلى سلطان المغرب وفداً من القسس والضباط ، مع هدية سنية ، وكتاب يتضمن عبارات الود والصفاء .

وفي سنة 1179 ه بعث مولاي محمد إلى فرنسا وفداً مغربياً لعقد الصلح مع الفرنسيين ، وقبض مال أسراهم الذين ألقي القبض عليهم أثناء هجومهم على العرائش . وكلف السلطان وفده أن ينتهمز الفرصة فيشتري المراكب البحرية ولوازم الحرب . فقام الوفد بمهمته أحسن قيام . وفي سنة 1181 ه ، عُقد اتفاق سياسي وتجاري بين المغرب والداغرك وبموجبه تدفع الدانمرك للمغرب خمسة وعشرين مدفعاً في كل سنة ، ومبلغ ستة آلاف وخسمائة ريال . ومثل هذا الاتفاق عقد مع السويد . إلا أن المال الذي كان عليه أن يدفعه هو عشرون ألف ريال فقط ، في كل سنة ، وهكذا سار في اتفاقاته مع الدول الأخرى ، كانجلترا وفرنسا .

وفي سنة 1182 ه بعث إلى ملك الإسبان رسالة طلب منه فيها للمرة الثانية أن يطلق ما بقي تحت يديه من أسرى المسامين. فأجابه الملك الإسباني بأنه لم يبق عنده أسير مغربي ، ولكن الذين بقوا عنده هم أسرى جزائريون. فعز على مولاي محمد أن يظل المسلمون في الأسر، سواء كانوا مغاربة أو غيرهم ، لأن المسلمين كلهم إخوة سواسية . وهكذا توسط بين باي الجزائر، وملك الإسبان في شأن الأسرى الجزائريين،

حنى أطلق سراحهم جميعاً .

وقد أنفق أموالاً باهظة في سبيل افتكاك الأسرى المسلمين بدون تمييز ، حتى لم يبق أسير مسلم في البلاد الأوروبية . وقد بلمغ عدد الأسرى الذين أطلق سراحهم خسين ألف أسير مسلم تقريباً . وكان هذا الملك أول من اعترف رسمياً باستقلال الولايات المتحدة .

#### علاقاته بالدول الإسلامية

لقد بهج هذا الملك العظيم نحو الدول الإسلاميــة سياسة خاصة تتسم يربط أوثق العلاقات ووشائج الأخوة التي أوجبها ديننا الحنيف بــين المسلمين ليكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً .

ففي سنة 1179 ه بعث إلى السلطان التركي مصطفى العماني وفسداً مغربياً يحمل معه هدية عظيمة، هي عبارة عن مجموعة من الحيول المغربية الحيدة مع سروجها المذهبة والمرصعة بالأحجار الكريمة . فأدخلت هذه الهدية على السلطان التركي سروراً لا مزيد عليسه . وبعث بدوره إلى سلطان المغرب هدية نفيسة هي عبارة عن مركب يحري موسوق بآلات الحرب من مدافع ومهاريس وبارود ولوازم بحرية .

وفي سنة 1180 هـ أرسل مولاي محمــد إلى السلطان التركي مصطفى العثماني وفداً آخر مصحوباً بهدية مهمة تقديراً لهدية الأثراك الحربية .

وفي سنة 1181ه عاد ذلك الوفد إلى المغرب بهدية أعظم من الأولى، هي عبارة عن مركب مشحون بالمدافع ولوازم البحرية، وثلاثين مهندساً

وفنياً تركياً للعمل في الجهاز العسكري المغربي ، فرست المراكب بثغر العرائش، ووزع أولئك الفنيون الأتراك على محتاف المدن ليعمل كل منهم في دائرة اختصاصه .

وفي 1182 ه زف الساطان محمد ابنته إلى الشريف سرور أمير مكة، وبعث مع العروس أخاها الأكبر مولاي علي ، وهديــة ذات بال إلى سلطان طرابلس ، وأخرى إلى سلطــان مصر والشام ، وأموالاً طائلة لتفريقها في المشرق على الشرفاء والعلماء في مكة على الخصوص . وبلغ جهاز ابنته مائة ألف دينار من الجواهر والذهب .

وفي سنة 1999 ه أسر الجزائريون سيدة اسبانية من الأسر العظيمة ، ورجاه ملك الإسبان أن يتوسط في القضية لفك أسر المرأة بأي تمن يطلب في شأنها . فانصل في الحال سلطان المغرب بباي الجزائر التركي، كتابة ورجاه أن يطلق سراح تلك السيدة ، مقابل الثمن الذي يرتضيه ، ولكن حاكم الجزائر أجابه بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً في الموضوع ، لأن الأسيرة من سبي العسكر ، وليس في مقدوره أن يرغمهم على فدائها . فما كان من مولاي محمد إلا أن راسل السلطان التركي وهو عبد الحميد آنذاك، في نفس الموضوع ، فكتب سلطان التركي وهو بالجزائر ، يونحه على رد شفاعة سلطان المغرب العظيم ، وأمره بأن يطلق في الحال تلك المرأة ، ويسلمها إلى مولاي محمد بدون قيد أو شرط ، وان يطلب منه الاعتذار على رفضه السابق .

ومما قاله السلطان التركي في رسالته إلى صاحب الجزائر: إن الواجب عليكم أن تبادروا بإطلاق سراح تلك المرأة وتسلموها إلى سلطان المغرب بدون أي مال ، حتى ولو كانت ألف امرأة أسيرة لا امرأة واحدة ،

وقسال أيضاً في الرسالة: أو ما رأيتم عدد الأسرى من الأتراك ومن سائر المسلسن ممن افتكهم ساطان المغرب من الأسر ، من كشير من الدول الأجنبية . حتى لم يبق في بلاد النصارى مسلم أسير واحد ؟ . وهكذا سلمت المرأة الإسبانية إلى مولاي محمد واعتذر له حاكم الجزائر التركي عما فرط منه . فسلمها سلطان المغرب بدوره إلى ملك اسبانيا ، بدون مقابل ، تعزيزاً للسلام وتدعيماً لروابط الصداقة السياسية . وقد أمد ذات مرة الدولة التركية بستة ملايين دينار ذهبي إعانة لها في حربها ضد روسيا .

وهكذا سار هـــذا الملك العظيم في سياسته الأخوية مع كافة الدول الإسلامية ، خصوصاً مع الأتراك باعتبارهم المتزعمين للعــالم الإسلامي آنذاك ، فكان بذلك يعمل بحق في سبيل توحيد صفوف المسلمين ، أو على الأصح في سبيل تحقيق فكرة الجامعة الإسلامية ، التي عمل من أجلها قادة الإسلام في الشرق ، قديماً وحديثاً .

## أعماله العظيمة الأخرى

وبالإضافة إلى ما قام به هذا المصلح الكبير من الأعال الحربية والسياسية والاقتصادية، داخل البلاد وخارجها ، حتى انسم عصره بالقوة والسلام والازدهار في كافة النواحي - بالإضافة إلى ذلك كله فقد أولى ميادين أخرى اهتماماً بالغاً . ففي الناحية الدينية والعلمية والعمرانية بنى عدة مساجد ومدارس في كافة مدن المغرب ، وأصلح برامج التعليم ، وشجع العلماء على تأليف كتب دراسية تسير وفق المنهاج المقرر الذي وضعه

واعتى مادياً وأدبياً بتحسن أحوال القضاة وأئمة المساجد والعلاء والطلاب ، وأنشأ خزائن الكتب ، وشجع المهتمين بالعلم على الاطلاع والتحصيل مما في تلك الخزائن من الكتب النفيسة . وما زالت آثاره العمرانية ماثلة للعيان إلى يومنا هذا في كل المدن المغربية ، ومنها مدينة الصويرة ، وما تحتوي عليه من المنشآت العسكرية والمدارس ، وكدا مسجد السنة بالرباط وسواها .

وقد ساعده على تحقيق تلك الإصلاحات العظيمة، والمشاريع الحيوية ، وجود الأموال الوفيرة التي كانت خزينة الدولة ملأى بها ، والتي كان مصدرها الجارك المفروضة على المراكب الأجنبية وبضائعها وضرائب أخرى سنها في البلاد على المنتوجات الوطنية لصالح الأمة .

#### وفاته :

وفي سنة 1204 ه اختطفته يد المنون بمدينة الرباط . وبموته طويت صفحة من أعز صفحات المجد والعظمة في تاريخ المغرب . نقاط التلخيص

- بعد وفاة مولاي إسماعيل عاد المغــرب إلى أسوأ الأحوال . ولم يستعد هدوءه وقوته إلا بعد أن تولى أمره مولاي محمد ، بن عبدالله .
- في الناحية الحربية قام هذا الملك بجولات عبر مدن المغرب وقراه، من أجل استتباب الأمن ، وتحصين ثغوره بالمدافسع لصد هجوم الأعداء . كما كوَّن جيشاً قوياً ، وأسطولاً بحرياً عصرياً للغرض نفسه .
  - في الناحية التجارية والاقتصادية ، أنشأ عدة علاقات مع مختلف الدول الأوروبية ، عادت بالنفع على المغرب مادياً وأدبياً . وكان المغرب في عهده أول من اعترف باستقلال اميركا من بين الدول .
  - بالغ في العناية بالمعرفة ، فأصلح برامج التعليم ، وشجع العلماء على تأليف الكتب . وبني عدة مدارس وخزائن للكتب . وأباح لطلاب العلم الاطلاع والاستفادة مما حوته من المؤلفات النفيسة .
  - كانت علاقاته بالدول الإسلامية تكتسي أهمية خاصة، خصوصاً مع تركيا التي كانت تمثل العالم الإسلامي والعربي. في المجال الدولي آنداك. وقد ساعد السلطان المغربي هذه الدولة مالياً في حربها مع روسيا ، إلى جانب مساعدتها سياسياً.

#### اسئلة

- 1 تحدث عن أعمال مولاي محمد بن عبدالله الحربية واستعداداته العسكرية .
- 2 ما مبلغ الاهبّام الذي أولاه للاقتصاد ؟ ما الذي ساعده على ازدهاره ؟
- 3 كيف كانت علاقاته السياسية مع الدول الاوروبية ؟ ما رأيك في سياسته تلك ؟
  - 4 بم امتازت علاقاته مع الدول الإسلامية ؟
    - 5 تكلم عن مدى التقدم العلمي في عهده .

### الدرس الثاني والعشرون:

المغرب والمطامع الاجنبية المولى الحسن وأعماله الإصلاحية (1290 ــ 1311 هـ)

مبايعة مولاي الحسن وصفاته

في سنة 1290 ه اعتلى مولاي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن أريكة الملك ، في وقت كانت فيه أحوال المغرب قد ساءت كثيراً، من جراء الفوضى والاضطراب والضعف الذي ساد البلاد طولا وعرضاً . أضف الى ذلك وجود الأطاع الأجنبية في الأفق المغربي ، نتيجة لتسابق الدول الأوروبية من أجل الاستئثار بخيرات المغرب الوفيرة ، ومزاحمة أهله في العيش .

وكان هذا السلطان العظيم يتحلى بصفات عاليــة : كقوة الشخصية والشجاعة والحزم والتبصر السياسي والدين والورع والعلم والكرم والتسامح

واليقظة والتفاني بل التضحية براحته ثم بحياته من أجل مصلحة المغرب والمغاربة. فكانت توليته على الأمة – في تلك الظروف الصعبة – برداً وسلاماً ، بل معجزة بعثها الله اليها لإنقاذها ، ولو إلى حين، من الوقوع في قبضة الاستعار ومذلة الحنوع لسلطانه الغاشم .

#### أعماله وإصلاحاته

### توطيده للأمن وتقويته للجهاز الدفاعي:

كان أول عمل قام به هذا الملك الهام أنه أخذ يطوف أبحاء المغرب من أقصاه إلى أقصاه، ويضرب على أيدي أولئك المفسدين ومثيري الفتن والقلاقل ، مستعملاً القوة والعنف مع من طغى منهم وتجبر ، ولم يرض أن يذعن إلى الخلود والسكينة، ومفضلاً التسامح والكرم مع من تاب وأصلح، وعاد إلى التمسك بحبل الطاعة . وهكذا أحل الأمن بالبلاد ، فاطمأن الناس على حياتهم وأموالهم وأحبوا أميرهم المنقذ حباً جماً . وإلى جانب هذا العمل الجبار كان يبني الحصون والأبراج ، وينصب فوقها المدافع الضخمة والمهاريس ، ويشحن المخازن بالقنابل والبارود ولوازم الحرب، وضعوصاً في الثغور الساحلية التي هي أكثر تعرضاً لحطر الغزو الأجنبي . وأقام بتلك المراكز عدة فرق من الجيش ، وأمرها بالتشديد في الحراسة واليقظة . ولهذه الغاية اشترى كثيراً من المدافع وأسلحة الحرب الأخرى، من عدة دول أوروبية ، كألمانيا وانجلترا ، كما استعان في بناء جهازه الدفاعي العسكري ببعض الحبراء الألمانيسين والإنجليز . وكان من عادة السلطان أن يستعرض جيوشه للتأكد من استعدادها .

واهتم اهتماماً زائداً بتنظيم جيشه ، وزوده بالأساحة النارية المعاصرة لذلك الوقت ، المجلوبة من الخارج والمصنوعة في المغرب . كما استعان على تنظيمه بضباط أوروبيين مع بعض أفراد بعثاته الذين عادوا إلى المغرب بعد أن استكملوا ثقافتهم العسكرية . وقد شيد أيضاً داراً للسلاح ، خصوصاً في فاس ، وكلف بعض الفنيين الإيطاليين بإدارتها ، فكانت تمد الجيش بما يحتاجه من البارود وغيره .

كما اشترى من إيطاليا باخرة تجارية سمّاها : « بشير الإسلام بخوافق الأعلام » . وكان المأمول أن تكون هذه الباخرة نواة لإحياء الأسطول المغربي القديم ، أيام دوله العظيمة ، خصوصاً في عهد دولتي الموحدين والمرينيين ، ولكن الجهل المطبق والأحداث السياسية المتعاقبة ، وسوء التبصر ، حالت دون تحقيق تلك الأمنية العزيزة آنذاك .

### إيفاده البعثات إلى الخارج

وفي سنة 1291 ه أوفسد السلطان مولاي الحسن إلى أوروبا بعض البعثات ، وجعل على رأس كل بعثة رجلاً من رجال العلم والصلاح ، لصيانة أفرادها . وقد خصص لذلك اعتادات مالية مهمة . ولما أنهى المبعوثون ثقافتهم في ختلف الفنون العسكرية عادوا إلى وطنهم ، غسر أنهم ويا للأسف ، لم يلقوا التشجيع المنتظر من طرف الدولة ، ليعمل كل فرد في داثرة اختصاصه ، فتتقدم البلاد . ذلك لأن المغاربة كانوا في ذلك الوقت غارقين في الجهل والتأخر، حكومة وشعباً . وهكذا عمل السلطان برأي تلك الطبقة المتزمتة من حكامه وفقهائه ، حيث نصحوه

بألا يوظف أولئك المبعوثين العائدين من الديار الأوروبية ، بدعوى أنهم أصبحوا متشبعين بالروح الأوروبية النصرانية .

وفي نفس السنة التي أوفد المغرب فيها بعثاته إلى أوروبا ، أوفدت اليابان أيضاً عددة بعثات ، غير أن المغرب أهمل أفراده المبعوثين ولم ينتفع بخبرتهم إلا قليلاً جداً ، بينما استفادت اليابان من شبابها العائد من أوروبا ، والحامل لمختلف الثقافات الحديثة ، فتقدمت البلاد اليابانيسة تقدماً مطرداً ، حتى بلغت أوج الحضارة والرقي ، بينما تأخر المغرب .

## أعماله المدنية في شي الميادين

لقد أولى مولاي الحسن اهتماماً بالغاً للشؤون الإسلامية، فنظم الأوقاف، واختار القضاة النزهاء ، وحسَّن أحوالهم وأحوال أثمة المساجد، وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية بكل دقة ، وأنشأ عدة مدارس وكتانيب لدراسة الدين والعلم، خصوصاً القرآن الكريم والعلوم الدينية ، لأن الدولة كانت ذات طابع ديني محض ، إلا أن رجال الدين بالغوا في التعصب الأعمى ، حتى حادوا بعض الشيء عن روح التحرر الذي هو ميزة الإسلام . وهكذا أصبح لاؤلئك الرجال النفوذ والرأي ، حتى كانوا سبباً في منع إدخال الأساليب الأوروبية التقدمية إلى البلاد .

وأصلح مولاي الحسن برامج الدراسة لجامعة القرويين وغيرها، وشجع العلماء على تأليف الكتب المناسبة لذلك . وكان أيضاً مولعاً بالموسيقى، ومدر كال أيضاً مولعاً بالموسيقى، ومدر كالفائدتها في تهذيب الحلق ، وترقية الذوق ، فشجعها كل التشجيع ، كما فعل والده من قبله مولاي محمد بن عبد الرحمن .

وقد أسس بالبلاد بعض المرستانات (المستشفيات) لتقوم بواجبها في مجال الصحة العمومية ، وضرب عملة وطنية جديدة تحمل اسمه ، وهي الريال الحسني المعروف ، والنصف ريال والربع ريال وغيره .

وفي الميدان الاقتصادي وجه أيضاً عناية فائقة ، فشجع التبادل التجاري مع الدول الأجنبية . واقترحت عليه بعض الدول الأوروبية أن يعمل على إدخال الأساليب التقدمية الحديثة في بلاده ، كالتلفون والتلغراف والسكك الحديدية ، وإصلاح الطرق، وتنظيم الجهاز العسكري والاقتصادي تنظيماً عصرياً ، واستخراج المعادن من باطن الأرض ، غير أنه كان يتخوف من أن يكون ذلك سبباً في التدخل الأجنبي في شؤون المغرب الداخلية إذا هو أسند تلك الأعمال إلى مهندسين أوروبيين وكان يأمل أن تتهيأ في المستقبل طائفة من المهندسين المغاربة فيتولون القيام بهذه المشاريع الإنشائية في البلاد . وكان يذكي تخوف السلطان من الأوروبيين رجال حكومته المتزمتون . وهكذا حرم المغرب من هذه الفرصة .

# المطامع الأجنبية

### علاقاته الخارجية بالدول الأجنبية :

لكي ندرك حقيقة الأخطار الأجنبية التي واجهها السلطان مولاي الحسن العظيم ، ينبغي لنا أن نرجع قليلاً الى الوراء ، إلى عهد مولاي عبد الرحمن على الحصوص ، حتى نتبع حلقة المشكل المغربي من جهة ، ولنقد ر الدور الجبار الذي قام به هذا البطل في سبيل تخليص البلاد من الوقوع في الهاوية ، من جهة أخرى . ففي عهد مولاي عبد الرحمن

كثرت الثورات الداخلية ، وتجسد المشكل السياسي المغربي الأوروبي ، حتى أدى الأمر في النهاية إلى نشوب حرب بين المغرب وفرنسا ، خسر المغرب فيها خسراناً مبيناً ، بسبب ضعفه وسوء قيادته ، وهي المعروفة محرب إيسلى ،وهو واد قريب من وجدة .

وكان المحرك لتلك الحرب، أنه بعد استيلاء فرنسا على القطر الجزائري الشقيق ، وطردها لحكامه الأتراك سنة 1259 ه ، استمر الجزائريسون يحاربون جيوشها ست عشرة سنة ، بقيادة أميرهم البطل الحاج عبد القادر محي الدين الجزائري ، الذي كان يعتبر نفسه تابعاً لملك المغرب . وكان المغرب يسانم المجاهدين الجزائريين بالمال والسلاح ، وبالرجال أحياناً على دأبه في مساندتهم ومساندة كافة العرب والمسلمين ، فحاولت فرنسا أن تقنع دولة المغرب بالعدول عن عملها العدواني ضدها فلم تفلح، فنتج عن ذلك نشوب حرب إيسلي التي انهزم فيها المغرب : وتمكنت الحيوش الفرنسية من الاستيلاء على مدينة وجدة ، ولم تنسحب عنها إلا بعد أن دفع المغرب غرامة مالية كبرة للدولة الفرنسية .

وفي عهد السلطان نفسه أي مولاي عبد الرحمن تقدم أهسل أنجره بدافع الغيرة الوطنية الى بيوت الحراسة الإسبانية التي على حدود سبتة ، فهدموها واحتقروا الشعار الإسباني . ومات مولاي عبسد الرحمن سنة 1270 ه وخلفه ابنه مولاي محمد والمفاوضات جارية بين الدولتين المغربية والإسبانية في شأن تسوية المشكل ، غير أن بعض المفساوضين المغاربة الذين لم تكن لهم الحبرة السياسية الكافية أساءوا تفهم الوضع ، فسأدى ذلك إلى مغادرة السفير الاسباني لطنجة ، وقيسام الحرب بين المغرب واسبانيا . فانهزم المغاربة شر هزيمة ، بالرغم من دفاعهم المجيد ،

وكانت علة الهزامهم هي ضعفهم وسوء قيادتهم أيضاً .

وتمكن الإسبان في تلك الحرب من احتلال تطوان ، ولم يخرجوا منها إلا بعد أن دفعت حكومة المغرب لاسبانيا عشرين مليوناً من الريال المغربي ، كغرامة حربية . والغربب أن المغرب دفع عشرة ملايين واتفق على تعيين بعض رجال اسبانيين للقيام مجمع القدر الباقي من نصف مداخيل الموانىء المغربية . وظل هؤلاء الإسبانيون بالمغرب مدة عشرين سنة ، مما يؤكد أبهم كانوا يختلسون الأموال اختلاساً .

وعقب هذه الحرب ازداد تدخل الدول الأجنبية في قضابا المغرب ، عقتضى الفصل التاسع والعاشر من المعاهدة التي أبرمت بين مولاي محمد والدولة الإسبانية ، بدعوى المحافظة على المصالح الأجنبية في البسلاد . وهكذا كثرت الحابات الفردية الأوروبية لقسم من الرعايا المغاربة ، خصوصاً منهم اليهود ، الذين أصبحوا بموجب ذلك خطراً على النظام وسير العدالة .

وقد ابتدأت تلك الحايات الفردية منذ عهد السلطان مولاي عبد الرحمن، واستمرت إلى نهاية الحاية الفرنسية الإسبانية على المغرب وإعلان استقلاله وحريته . ولما تولى مولاي الحسن عرش البلاد بعد وفاة والده السلطان مولاي محمد كان من جملة إصلاحاته ومساعيه المشكورة أن نجح في حمل الدول الأوروبية التي لها مصالح مع المغرب ، على عقد مؤتمر دولي بطنجة سنة 1296 ه ، ولكنه لم يسفر عن أي نتيجة إيجابية . ثم بذل مساعي جديدة حتى نجح في عقد مؤتمر بمدريد سنة 1297 ه ، وحضرته من الدول : المغرب ، اسبانيا ، فرنسا ، البرتغال ، إيطاليا ، ألمانيا ، انجلترا ، السويد ، بلجيكا ، الدانمرك ، النمسا والولايات المتحدة .

وعلى الرغم من أن هذا المؤتمر لم يحقق الغاية التي كان يتوخاها السلطان المغربي العظيم ، فإن الوفد المغربي، وعلى رأسه رجله السياسي المحنك ، السيد بركاش ، وزير البرانية ( الحارجية ) استطاع أن يحدد بوضوح سياسة المغرب باعتباره دولة حرة مستقلة \_ إزاء دول المؤتمر ، وحصل على ضانات مهمة فيا يخص الامتيازات الأجنبية ، وتحديدها ، بعد أن كانت من قبل متشعبة .

ولكن تلك الامتيازات على الرغم من تضييق الخناق عليها ، ظلت عاراً في جبين المغرب وشوكة في حلقه . وكان المرجو أن يعمل الملوك الذين أتوا بعد مولاي الجسن على تخليص المغرب وتحريره من تلك القيود الأجنبية نهائياً ، تتميماً للعمل الجبار الذي قام به مولاي الحسن ، لكن شيئاً من ذلك لم يقع ، بل ازدادت الحالة خطورة من بعده .

والحلاصة أن مولاي الحسن رغم شخصيته القوية ، التي كان يتمتع بها ، وسياسته اللبقة الفطرية ، فإنه لم يوفق التوفيق الكامل في التغلب على مشاكل المغرب السياسية والاقتصادية، رغم ما بذله من جهود مخلصة ، ورغم أنه استطاع بفضل نيته الحسنة وكرمه ووفائه للتعهدات أن يكتسب صداقة دول كثيرة ، وأن يجنب المغرب بسياسته السلمية الحوض في غمار الحروب ، التي لا تجر في أذيالها إلا الويل والتبور ، خصوصاً بالنسبة لدولة ضعيفة كالمغرب ، في ذلك الوقت .

ولكن لا ينبغي لنا أن نحمل السلطان مسؤولية. ذلك التأخر العام المعرب ، فقد كان لأحداث الماضي نصيبها وللعلماء والحكام المتزمتين الدنين كان يستشيرهم في الشدة ، النصيب الأوفى ، كما أن الوسط المغربي المتأخر ثقافياً واجماعياً وسياسياً واقتصادياً في ذلك الوقت حظه

من المسؤولية أيضاً . وماذا يستطيع أن يعمل بطل السباحـــة وحده في. خضم محيط ثائر الأمواج ؟!.

#### وفاته:

وفي سنة 1311ه مات السلطان الهام مولاي الحسن ، فكانت وفاته بداية لتعقد المشاكل المغربية ، وازدياد خطرها ، حتى انتهى الأمر إلى. إعلان الحاية المشؤومة على المغرب ، في عهد مولاي عبد الحفيظ .

- في سنة 1290 ه اعتلى مولاي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن أريكة الملك ، في وقت كانت فيه أحوال المغرب عصيبة جداً ، بسبب القلاقل الداخلية ، ووجود الأطاع الأجنبية ، فكان أول عمل قام به هو تثبيت الأمن وتقوية الجهاز الدفاعي في البلاد ، خصوصاً الشواطىء .
- أوفد إلى أوروبا بعض البعثات ، فلما عادت إلى الوطن بعد أن استكملت ثقافتها ، لم تجد من الدولة التشجيع المنشود إذا أهمل شأمها . وذلك بسبب التعصب والجهل ، الذي كان مستولياً على رجال الحكومة والفقهاء ، الذين عارضوا في إدخال الإصلاحات الأوروبية التقدمية على البلاد .
- رغم ذلك فقد شجع السلطان التجار على الإكثار من التبادل التجاري
   مع دول أوروبا ، فاستفادت البلاد اقتصادياً من ذلك .
- قام مولاي الحسن بعدة إصلاحات أخرى في ناحية الدين والتعليم والفن ، فأصلح أحوال القضاة والأئمة والشؤون الدينية ، ونظم برامج التعليم ، خصوصاً في جامعة القرويين ، وشجع على التأليف، واهتم بالموسيقى غاية الاهتمام كوالده .
- استطاع أن يجنب بــــلاده من الاشتباك في الحروب ، مع الدول المتكالبة على المغرب ، بسياسته اللبقة الفطرية، وذلك بربط علاقات الصداقة مع الدول جميعاً والوقوف إزاء مشاكلها موقف الحياد .

#### أسئلة

- إلى الحوال المغرب يوم تولية مولاي الحسن على العرش . هل استطاع عمل شو
   الوضع ؟
  - 2 ما أعماله في ميدان الامن والدفاع ؟
- 3 كيف كانت علاقاته السياسية مع الدول الاوروبية ؟ من أي شيء جنب المنج العلاقات ؟
- 4 تحدث عن بعثات هذا السلطان إلى الحارج. قارن بينها وبين بمثات اليابان.
   في إمال أولئك والاستفادة جؤلاء ؟
  - . 5 \_ أذكر ما أسفر عنه مؤتمر طنجة ومدريد . ماذا جناه المغرب منها ؟

# المغرب والاحتلال الآجنبي أسباب الاحتلال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ( 1311 – 1330 هـ)

تولية مولاي عبد العزيز وقيام وزيره بأمر الدولة

بعد وفاة السلطان العظيم مولاي الحسن خلفه على عرش المغرب ابنه مولاي عبد العزيز ، ولصغر سنه قام الوزير المقتدر أحمد بن موسى بالمحافظة على الملك الصغير . وتسيير دفة الدولة . وكان هدذا الوزير قوي الشخصية ، استطاع أن يضبط الأمن في ربوع المملكة المغربية ، وكان القواد والباشوات مخافونه ، لأنه كان شديد البطش . وقد تولى ابن موسى هذا منصب الحجابة منذ أمد طويل ، في عهد مولاي إسماعيل ابن موسى هذا منصب الحجابة منذ أمد طويل ، في عهد مولاي إسماعيل أيام كان خليفة بفاس ، ثم في عهد مولاي الحسن . وفي عهد مولاي عبد العزيز تولى رئاسة الوزارة . وبسبب ممارسته السياسية لشؤون الدولة طوال تلك المدة أصبح محنكاً .

# أعمال الوزير في سبيل الأمن والسياسة

من الثورات التي قامت ضد الدولة في عهد هذا الوزير الكفؤ تلك الثورة العاردة التي قامت بها قبائل الرحامنة ، يزعامة مبارك بن سليان فبعث الوزير إليها جيشاً حكومياً قوياً استطاع أن يقضي على الثورة ، ويقبض على متزعمها ابن سليان ، الذي وضع في قفص من حديد ، وطيف به ، ثم قتل . وذلك سنة 1313ه . ثم قامت ثورة ثانية بناحية الشاوية وهي المعروفة بثورة الأعشاش ، فقضى الجيش عليها أيضاً ، وألقي القبض على زعمائها وقتلوا ، وذلك سنة 1314 ه . وهكذا تمكن هذا الوزير المقتدر من توطيد دعائم الأمن ، ونشر ألوية السلام ، في طول البلاد وعرضها .

وقد أرسل ابن موسى ياسم السلطان جماعة مختارة بمعية قوة عسكرية صغيرة إلى طرفاية ، لاستلام مرساها من لدن الإنجليز مقابل خمسن ألف جنيه، دفعتها الحكومة المغربية في طنجة الى السفير الانجليزي ، كتعويض لما كلفه بناء المرسى .

وكما بعث وفداً إلى مدريد للتباحث مع الحكومة الإسبانية في شأن إدخال بعض التعديلات على المعاهدة المغربية الاسبانية المبرمة سابقاً في عهد مولاي الحسن ، فنجح الوفد في مهمته .

وفي سنة 1318 ه توفي الوزير أحمد ، فكان فقدانـــه خسارة عظمي المعفرب ، إذ اضطرب حبل الدولة بعده ، وساءت الأحوال .

## التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

بموت ذلك الوزير البطل ، انقلبت وضعية المغرب رأساً على عقب، من حالة الأمن والاستقرار ، إلى حالة الفوضى الضاربة أطنابها في كل مكان . وأظهر السلطان مولاي عبد العزيز ،الذي أصبح يعتمد على نفسه، صبراً وجلداً وحكمة في معالجة الموقف ، فطلب من الدول التي لها ارتباط بالمغرب بسبب المصالح المشتركة أن تبادر بإدخال الإصلاحات التقدمية الضرورية على البلاد . ولكن رغم ذلك الإلحاح . فإن السلطان في الواقع كان عاجزاً عن تنفيذ المشاريع العصرية التي تحتاجها البلاد ، ومن ناحية أخرى لم يعد هناك الوقت الكافي للبناء والتشييد، اذ كان الحرق قد اتسع على الراقع .

ثم استدعى مولاي عبد العزيز رجال دولته وعلية قومه لعقد اجتماع شورى، قصد منه دراسة الوضع في المغرب. وكان السلطان يأمل أن يستنير بآراء ممثلي شعبه للخروج من المأزق الحرج، ولكنه كان كلما سأل أولئك النواب في مسألة بجيبونه: « الحير فيا اختاره سيدنا السلطان ». وهكذا ضاعت الغاية من ذلك الاجتماع ، الذي برهن الممثلون فيه على جمودهم العقلى وتخدرهم بفكرة الحكم المطلق ، الذي اعتادوه من ملوك المغرب.

ثم قامت ثورة عظيمة بزعامة الجيلالي الزرهوبي المعروف بأبي حمادة. واعتمد هذا الرجل الشعوذة وأعمال السحر في التأثير على الناس . وادعى باطلا أنه أحد أبناء السلطان مولاي الحسن ، فتبعته عدة قبائل . واستمر هذا الثائر يحارب الجيوش الحكومية ، ويلحق بها الهزائم المتكررة طيلة سبع سنوات . ولم يقض عليه نهائياً إلا السلطان مولاي عبد الحفيظ ،

الذي تولى الملك سنة 1327 ه ، بعد أخيه مولاي عبد العزيز .

وقد كلف هذا الثائر الطائش الدولة ثمناً غالياً جداً ، فقد أنهك قواها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، مما اضطرها إلى طلب قروض مالية من فرنسا . فكان ذلك سُمّاً جديداً فت في عضد الدولة، وأتاح للفرنسين. أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للمغرب أكثر من ذي قبل .

وعقب ذلك قامت ثورة أخرى بقيادة أبي العباس الريسولي ، الذي دعا لنفسه ، فعاث في الأرض فساداً . ثم تمكنت الدولة من القاء القبض عليه ، بعد جهد جهيد وخسائر فادحة . ثم أودع في سجن الصويرة . ولكن أهل الثائر تقدموا بشفاعتهم إلى السلطان ، فأطلق سراحه . وما أن عاد الريسولي إلى مسقط رأسه في تازروت حيى استأنف نشاطه الإجرامي ، وكلف الدولة خسائر باهظة من جديد . وقد ظل هذا الثائر مستمراً في طغيانه يقتل ويسلب ، ويحابي الإسبان تارة، وينقلب ضدهم تارة أخرى ، إلى أن تمكن المجاهدون الريفيون أخيراً من القاء القبض عليه بأمر من المجاهد الأكبر الأمير عبد الكريم الحطابي ، وسيق إلى أجدير : بالريف حيث مات سنة ١٤٩٤ ه، في نفس السنة التي أسر فيها.

وكانت الدول الأوروبية ذات المطامع الإستعارية قد اتجهت نيتها إلى اقتسام المغرب ، لولا تنافسها مع ألمانيا، مما حمل غليوم الثاني امبراطورها إلى القيام بزيارة ملك المغرب مولاي عبد العزيز في طنجة، حيثاً كد له مناصرته باعتباره ملكاً لدولة مستقلة . وإثر هذا التحدي الألماني الخطير لفرنسا وغيرها ، عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1323ه ( الموافقة

اجدير كانت عاصمة الامير عبد الكريم الخطابي في ثورته الوطنية .

سنة 1906 م ) وحضرته الدول الأوروبية الثلاث عشرة ، التي حضرت من قبل في مؤتمر مدريد .

وأهم ما أسفر عنه هذا المؤتمر - بالنسبة للمغرب - اتفاق الدول على تعين فرنسا واسبانيا للقيام بإدخال الإصلاحات على الدولة المغربية ، والإشراف على كثير من المصالح الحيوية في البلاد بدعوى تنظيمها . ورغم أن تلك الإصلاحات مفيدة للمغرب إلى حد ما ، إلا أمها كانت تدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية ، ووصمة في جبن حريته واستقلاله . أما حالة الشعب المغربي فقد ظلت كما هي، من حيث الفوضي والوهن .

وفي سنة 1325 ه اتفق أن رفع الطبيب الفرنسي الدكتور موشان علم دولته على منزله بمراكش، فهجمت عليه الغوغاء وقتلته بالحجارة والعصي.. ثم تتابعت أعمال الاعتداء والسلب والنهب، فنتج عن ذلك احتلال فرنسا لمدينة وجدة ، أخذاً بالثأر ، وطلباً محقوق المقتول . ثم حصلت حادثة فظيعة كان لها أكبر الأثر في زيادة تدهور الدولة ، مادياً وأدبياً . ذلك أن أحواز الدار البيضاء كأولاد زيان ومديونة ، لما رأوا جلوس بعض المراقبين الفرنسيين والإسبانيين إلى جانب الأمناء المغاربة في المرسي ، والمدولتين الفرنسية والإسبانية – لما رأوا ذلك ثارت ثائرتهم ، وهجموا على الأوروبيين ، فقتلوا منهم تسعة ، ثم تقدم أولئك الرعاع ، فأمتدت أيديهم إلى قتل الأنفس وسلب الأموال من الدكاكين والبنوك ، وأوقعوا باليهود في حيهم الحاص ه الملاح ) .

وتعذر على الحكومة المغربية أن تضبط الأمن في المدينة . وأمام ذلك العجز أرسلت فرنسا واسبانيا باخرتين محملتين بالجنود ، واحتلتا المدينة

عنوة بدعوى حماية السكان الأوروبيسين ، وذلك سنة 1325 ه موافق . سنة 1907 م .

وعقب ذلك اجتمعت قبائل الحوزية ، وقررت خلع بيعة السلطان مولاي عبد العزيز ، بحجة أنه عجز عن دفع الأعداء عن البلاد ، وأعلنت بيعتها لأخيه مولاي عبد الحفيظ ، الذي كان خليفة بمراكش، والذي ثار من قبل على شقيقه السلطان، قصد تنحيته عن العرش والجلوس عليه بدله . وقد وقعت بين الأخوين حروب طاحنة ، كها جر تنافسها الحطير على عرش الأمة أهوالا وويلات . وكان ذلك من أسباب احتلال فرنسا لوجدة ، ثم احتلالها مع الإسبان للدار البيضاء .

وكان مولاي عبد الحفيظ أثناء قيامه على أخيه يعلن القبائل بأنه ما قام إلا لتخاذل أخيه السلطان وعجزه ، وأنه عازم على الجهاد لإخراج النصارى من البلاد . وهكذا استعذب الشعب هذا الأمل الخلب، وساعده ضد أخيه مولاي عبد العزيز حتى انتصر عليه ، واضطره أمام إجاع الشعب على خلعه ، إلى التنازل عن العرش ، من حيث ذهب إلى طنجة واستقر فيها إلى أن توفي هناك .

وما أن هدأت العاصفة قليلاً وأتيحت الفرصة للسلطان الجديد كي يعمل و يحقق ما وعد به ، حتى بدا عجزه في صورة أعظم من سابقتها . وأمام ذلك ثارت عليه قبائل بني مطير وشراكة وغيرها، وهزمت جيوشه هزيمة نكراء ، وحاصرته في عاصمته فاس ، حصاراً شديداً ، لإنزاله عن العرش الذي عجز أن يثبت دعائمه . وفي تلك الأثناء قامت أيضاً ثورة خطيرة في مكناس بقيادة مولاي الزين أخي السلطان ، وأعلن نفسه ملكاً على البلاد ، وضرب على نفس النغمة المخدرة حيث أعلن للقبائل ملكاً على البلاد ، وضرب على نفس النغمة المخدرة حيث أعلن للقبائل

بأنه قـــام الجهاد ضد النصارى وإخراجهم من بلاد المسلمين ، بعد أن ظهر له عجز أخيه مولاي عبد الحفيظ عن تحقيق ذاك .

### استنجاد السلطان بالجيش الفرنسي

وأمام ذلك لم يجد السلطان خلاصاً من ورطته إلا أن يطلب النجدة من الجيش الفرنسي المحتل للدار البيضاء ، فأجيب طلب في الحال . وذلك سنة 1911 م . وهكذا تقدمت الجيوش الفرنسية في قوة عظيمة جداً ، وفكت حصار السلطان ، ثم توجهت تلك القوة الغاشمة إلى مكناس ، ودخلتها بعد معارك عنيفة وألقي القبض على مولاي الزين ، وسيق إلى فاس ، فعقا عنه أخوه السلطان .

ولما انتهى الجيش من مهمته التي استدعي لها شكر السلطان قائده الجنرال موانيه على حسن صنيعه، كما كلفه بتبليغ شكره للحكومة الفرنسية على مساعدتها إياه في موقفه الحرج. ويعد ذلك أذاعت المصادر الفرنسية أن السلطان راغب في إيقاء فرقة من الجيش الفرنسي في فاس ، تقدر بنحو ستة آلاف جندي، حيطة من تجدد الفتنة بالبلاد. ولما رأت اسبانيا ذلك ، لامت فرنسا على مخالفتها لعقد الحزيرة ، وأسرعت بدورها فاحتلت العرائش والقصر الكبير. ثم لامت ألمانيا وانجلترا دولي فرنسا واسبانيا على عملها ، وانتهت المهزلة السياسية باتفاق تلك الدول على اقتسام الشمال الإفريقي ، فكان المغرب من نصيب فرنسا وشماله من نصيب اسبانيا . ومصر من نصيب انجلترا، أما ألمانيا فأعطيت لها أراضي في وسط إفريقيا.

ولما سمع السلطان مولاي عبد الحفيظ بذلك الاتفاق تفطن للخطر ،

وأراد أن يلعب دوره السياسي ، في وقت انتهى فيه لعب الأدوار ، فبعث رسالة إلى المسيو دوسلف يبارك فيها الاتفاق الحاصل بين فرنسا وألمانيا في شأن المغرب ، ويستعجله بإيفاد الممثلين الفرنسيين لادخال الإصلاحات على بلاده المستقلة . ولكن هيهات أن ترحم الذئاب الجائعة فريستها وقد ظفرت بها بعد جهد جهيد وتنافس خطير ...

## اعلان عهد الحماية المشؤوم

وعقب ذلك تقدم القائد الفرنسي الجنرال موانيه إلى السلطان، وعرض عليه ، بأمر دولته قبول الحهاية الفرنسية على المغرب ، فعكف مولاي عبد الحفيظ على دراسة بنودها مدة خسة شهور ، حتى اطمأن إلى ضهان حقوقه وحقوق خلفه في العرش ، واحترام الدين الإسلامي ومصالح الأمة . وفي يوم 92 مارس سنة 1912م ، أبلغ السلطان الجنرال الفرنسي موانيه بأنه مستعد للتوقيع على صك الحاية غداً .

وفي الغدد أي يوم 30 مارس سنة 1913 م حضر ممثل فرنسا إلى القصر السلطاني، وحصل على توقيع السلطان مولاي عبد الحفيظ بإعلان الحاية الفرنسية عدلي المغرب. وبعد ذلك أحس السلطان بالمصيبة التي أوقع بلاده فيها ، فتنازل عن العرش ، وسافر إلى فرنسا ، وظل مقياً بها إلى أن توفي سنة 1330 ه ، فنقل جثمانه إلى فاس في سيارة مدفعية تحف بها الجنود والأعلام . وهناك دفن . وقبل تنازله عن العرش كان قد أشار بتولية أخيه مولاي يوسف خلفاً له . فأسند الأمدر إلى هذا الأخير يوم المثلاثاء 29 شعبان 1330 ه موافق 12 آب سنة 1912 م .

وثما تقدم ، ندرك بوضوح مدى الضعف والإنحطاط الإقتصادي والسياسي والإجتماعي ، الذي تخبط فيه المغرب، خصوصاً بعد وفاة وزيره المقتدر أحمد بن موسى ، فلا الأمن مستتب، وليس هناك ضائر نزيهة ولا وعي سياسي ولا مال بالخزينة . فكانت النتيجة أن فقدت البلاد استقلالها لأول مرة في تاريخها الإسلامي ، ووقعت في قبضة الاحتلال الأجنبي .

- تولى مولاي عبد العزيز وهو صغير السن بعد وفاة والده مولاي الحسن ، فقام بأمر الدولة وزيره المقتدر أحمد بن موسى ، ورغم قساوة هذا الوزير ، فإنه استطاع أن محافظ على استقلال البلاد .
- بعد موت ابن موسى آلت أحوال المغرب إلى التدهور وقامت على السلطان الشاب عدة ثورات ، أخطرها ثورة أبي حمادة ، التي استنزفت أموال الدولة ، ثم ثورة الريسولي بجبالة ( بتازروت ).
- اتفقت الدول الاستعارية سرياً من قبل على اقتسام الشهال الإفريقي،
   على أن يكون المغرب من نصيب فرنسا وشماله من نصيب إسبانيا،
   ومصر لانجلترا ووسط إفريقيا لألمانيا .
- حدث أن رفع طبيب فرنسي في مراكش علم دولته على داره فقتلته الجاهير ، فدفع ذلك فرنسا إلى احتلال وجدة أخذاً بالثأر، ثم قتل بعض الرعاع المغاربة جهاعة من الأوروبيين في الدار البيضاء فكان ذلك حافزاً لفرنسا وإسبانيا على احتلال المدينة بدعوى حماية السكان الأوروبين .
  - ثارت القبائل المغربية على السلطان مولاي عبد العزيز لعجزه عن القيام بأعباء الملك ، ثم ثارت على خلفه مولاي عبد الحفيظ لنفس السبب . ولكن هذا الأخير استعان بالجيوش الفرنسية ضد القبائل. فكان دخول تلك الجيوش الأجنبية سبباً في إعلان الحاية من بعد على البلاد في يوم (30 مارس سنة 1912م ثم تنازل مولاي عبد الحفيظ بعد ذلك عن العرش لأخيه مولاي يوسف .

### أسئلة

- 1 ماذا أفاد وجود الوزير أحمد بن موسى في العهد العزيزي ؟ أذكر أعماله .
- 2 تكلم عن الثورات الخطيرة التي قامت في عهد مولاي عبد العزيز . ما أخطرها ؟
- 3 لم قدم غليوم امبراطور ألمانيا إلى طنجة ، وما تأكيده السلطات تأييده الاستقلال المغرب ووحدة ترابه ؟ ما رأيك في ذلك ؟
  - 4 ما السبب في احتلال فرنسا لوجدة ، ثم احتلالها مع إسبانيا للدار البيضاء ؟

# المقاومة الوطنية للاحتلال ثورات: الريف، والصحراء والأطلس، الحركة الوطنية

### ثورة الأطلس والصحراء

أعلنت الحاية على المغرب وتولى مولاي يوسف على العرش عام 1330ه موافق سنة 1912 م عقب تنازل أخيه مولاي عبد الحفيظ عن الملك ، الذي زعزع كيانه بقبوله الاحتلال الأجنبي على البلاد . ولم ترض الأمة على بكرة أبيها عن هذا الوضع الحديد، الذي فرض عليها فرضاً، وجردها مع توالي الأيام من كل شيء إلا من كرامتها الأصيلة في نفسها . لقد استاء الشعب برمته من الحاية المشؤومة باستثناء طغمة من الحونة وعباد المصلحة الذاتية ، الذين لا تخلو منهم أمة من الأيم .

وفي الوقت الذي كان فيه الفضاء يستقبل طلقات المدافع ابتهاجاً باعتلاء مولاي يوسف عرش المغرب ، كان الفضاء نفسه يستقبل وابسلاً من الطلقات النارية إبذاناً بانفجار الغضبة الشعبية ، وابدلاع الثورة التحررية

ضد المحتل الغاشم في الحنوب . إذ قام احد الأبطال واسمه هبة الله نجل ماء العينين ، وأعلن الحهاد المقدس ضد المحتل الغاصب . فتبعه خلق عظيم من الغيورين على الدين والوطن وتقدم بهم إلى مراكش . فاستولى عليها بعد معارك طاحنة أبدى فيها الحلاوي الذي كان منوطاً بالدفاع عن المدينة كثيراً من ضروب الشجاعة والحلد . وذلك في يوم 16 آب سنة 1912 م ، أي بعد مضي أربعة أيام فقط من اعتلاء مولاي يوسف على العرش .

غير أن البطل هبة الله لم يكتب له النجاح طويلاً ، فسرعان ما 'وجهت إليه حملة فرنسية عظيمة بقيادة الكولونيل مانجان وحاربته باسم الحاية ، ولما رأت صلابة المقاومة الوطنية استعملت كل صنوف القسوة ، وتمكنت بعد اللي واللتيا من التغلب على المدافعين الأحرار ، واقتحمت مراكش عنوة يوم 8 سبتمبر من نفس السنة المتقدمة ، وقتلت من المجاهدين حوالي ألفين . وأمام ذلك فر هبة الله ، واضمحلت سلطته التي كان قد أعلنها من قبل .

ولكن المواطنين في الأطلس والصحراء جددوا كفاحهم ضد المستعمرين الفرنسين ، وضد الإسبانيين في جزء من الصحراء المغربية . وظلت تلك المقاومة فترة طويلة من الزمن كبدت الأعداء خلالها خسائر عظيمة في الأرواح والعتاد . وتعذر على الأعداء التغلب على الأحرار بقوة السلاح وحدها ، فلجأوا إلى بث سماسرتهم من الحونة بين صفوف المناضلين ، فأفسدوا الضائر ، وأضعفوا من الإيمان بالحق . ومن هذا الباب نفذ المستعمرون كعادتهم ، فقضوا على تلك المقاومة المباركة القضاء المرم، بعد نضال طويل ، استمر مع الإسبان على الحصوص إلى سنة 1934م

حيث استولوا بعد ذلك على منطقة إفني . أما طرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب فكانوا قد استولوا عليها من قبل ، بناء على اتفاق سري بينهم وبين الفرنسيين حول اقتسام الصحراء المغربية .

### حرب الريف

لما أعلنت الحاية على المغرب عينت فرنسا الحنرال لوطي مقيماً عاماً على المغرب ، فوجد البلاد في أسوأ الأحوال من الفوضى والانحطاط ، وكان أول عمل قام به هو إقرار الأمن ، استعداداً لتنفيذ بنود الحاية بنزاهة وإخلاص، لأنه كان رجلاً متحرراً في أفكاره . غير أن الحكومة الفرنسية عارضته في تطبيق الحاية، بالرغم من إلحاحه عليها اكثر من مرة، وتنبيهه إياها إلى أن المغاربة شعب ذكي نشيط عريق في المجد والتقاليد، ولا بد له في يوم من الأيام أن ينهض ويستعيد حريته المسلوبة ، ومن الأفضل لفرنسا أن تساعده على التقدم ، لتضمن صداقته قبل فوات الأوان .

وقامت اسبانيا من جانبها ، وعينت مقياً عاماً من قبلها على منطقتها الشهالية كما عينت مولاي المهدي بن مولاي إسماعيل خليفة عن سلطان المغرب وجعلت تطوان عاصمة منطقة احتلالها . أما منطقة طنجة فأنها احتفظت بنظام دولي . وما أن شرعت قوات الاستعار الإسباني في احتلال مراكزها بشهال المغرب ، حتى أعلن الأمير عبد الكريم الحطابي الحرب على اسبانيا ، وألحق بقوادها العسكريين العظام خسائر باهظة . وما زال العالم كله يذكر معركة أنوال التي اندحر فيها الجنرال الإسباني

سيلفتر الدحاراً شنيعاً يوم 22 بوليو سنة 1921 م مع قواته البالغ عددها خسة وعشرين ألف جندي . وفي تلك المعركة غنم المجاهدون الريفيون ما لا يحصى من الغنائم والعتاد الحربي ، فكان ذلك عاملاً قوياً في دفعهم إلى الأمام ، وإحرازهم نصراً بعد نصر .

وقد ضيق المجاهدون الريفيون بقيادة بطلهم العظيم عبد الكريم الحناق على الإسبان ، واستولوا على معظم ما كان بأيديهم من الأراضي المحتلة في شمال المغرب . وأصبحت قبائل الريف وقبائل «جبالة» التابعة للبطل شهدد تطوان عاصمة منطقتهم في الشمال . كما حاصر المجاهدون مليلية حصاراً شديداً ، حتى كادت تسقط في أيديهم ، ولكنهم تخلوا عنها ، وقد أسف الأمير على ذلك بعد فوات الأوان ، إذ لو أنه كان احتاها لكانت القوة الإسبانية قد انهارت نهائياً .

ولما رأى الفرنسيون انتصار الريفيين المستمر والهزام الإسبان المتوالي، دسوا أنوفهم في الموضوع ، فأسندت الحكومة الفرنسية قيسادة الجيوش الفرنسية لتحارب ضد البطل عبد الكريم إلى المارشال بتان . وحضر هذا إلى تطوان يوم 28 يونية سنة 1925م ، وانفق مع الجنرال بريمو دي ريبيرا ، المقيم العام الإسباني لمنطقة الاحتلال الاسباني في الشهال عسلى القضاء على عبد الكريم ، وأن يكون عملها الأول هو احتلال الحسيمة . هذا بعد أن تسبب الفرنسيون عمداً في إحداث مشاكل على الحدود الريفية المستقلة ، والحدود المغربية المحمية . وكان الأمير البطل يرغب في تسوية المشكل بالطرق السياسية السليمة ، غير أن بعض ضعاف النفوس، أو لوا ذلك التفكير الحكيم من جانب الأمير بموقف الضعف ، بل بالتواطؤ مع الفرنسيين .

وأمام ذلك لم يجد الأمير بدأ من خوض الحرب مع الجيوش الفرنسية، وهكذا أصبح عبد الكريم يحارب دولتين قويتين، وفي واجهتين حربيتين مختلفتين. وبالرغم من ذلك فقد تمكن من إلحاق عدة هزائم بالفرنسيين، واستولى على كثير من الأراضي المغربية التي كانت بأيديهم ، ووصل المجاهدون الريفيون إلى فاس وهددوها ، حتى كادت تسقط في أيديهم، غير أن قوى الشر تعاونت على محاربة الأمير من كل جهة . فإلى جانب هجات الأعداء القوية ، لعبت الحيانة دورها الوضيع . وليس هناك أدهى وأمر من حيانة أفراد من الأمة لوطنهم .

وهكذا تسربت البلبلة في الصفوف الريفية بعد أن كانت قوية متحدة، ونتج عن ذلك ضعف المقاومة ضعفاً متوالياً . وبدأت أراضي المجاهدين تسقط تباعاً يوماً بعد يوم في أيدي العدو ، حتى أصبحت أجدير عاصمة البطل ، قاب قوسين أو أدنى من السقوط . آنذاك لم يجد الأمير مفراً من إعلان الكف عن القتال واللجوء مع عائلته إلى الفرنسيين ليأخذوه أسيراً ، بدل الإسبان الذين كانوا أكثر وحشية في حروبهم . وتم التسليم في يوم 22 ماي سنة 1926 م . وهكذا انتهى هذا الجهاد المقدس الذي دام سنين طويلة .

ونقلت الحكومة الفرنسية البطل وعائلته إلى جزيرة الرينون . وبعد ما قضى بها زمناً طويلاً ، إلى سنة 1366ه ، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، عزمت الحكومة الفرنسية على نقله من الجزيرة إلى سجن آخر بفرنسا . ولما رست الباخرة الفرنسية التي تقله بمرسى بور سعيد المصري، علمت عناصر وطنية مغربية مع رجال مصريين مسؤولين وباتفاق مصع الجامعة العربية على إنقاذ الأمير العظهم هو وأسرته . وهكذا استطاعت

هذه العناصر بلوغ هدفها حسب خطة مرسومة من قبل . ومن المرسى حمل في الحين في سيارات مخصوصة إلى القاهرة ، حيث خصص لإيوائه قصر فخم . وبالغ المصريون في إكرامه والحفاوة به . واعتمدت له الحكومة المصرية أموالاً طائلة ليعيش بها مع أسرته الكريمة عيشة راضية مطمئنة .

ولما زار ملكنا الراحل – طيب الله ثراه – أرض الكنانــة في سنة 1958 م تقابل مع المجاهد الكبير لأول مرة ، وألح عليه عاهلنا الكريم في العودة إلى الوطن العزيز ، بعد أن تحرر ، إلا أن الأمير البطل ظل متمسكاً برأيه ، وهو ألا يعود إلى مسقط رأسه حتى تتحرر الجزائــر الشقيقة من ربقة الاستعار الفرنسي الغاشم . فلما استقلت شقيقتنا وأصبح الشمال الإفريقي الذي تزعم الامير البطل حركته السياسية من القاهرة كله متحرراً ، استعد للعودة إلى وطنه، تلبية لرغبة الملك الراحل محمد الحامس ورغبة الملك الحسن الثاني – نصره الله – ورغبة الأمة جمعاء .

# وفاة المجاهد عبد الكريم

وبيما نحن في انتظار أوبته بفارغ الصبر ملكاً وشعباً لنتملى بطلعته الميمونة ، ومهتف محياته الغالية ، ونسكب دموع الفرح والابتهاج بلقائه العزيز ، إذا بالأخبار تفاجئنا بنعيه في 11 رمضان سنة 1382 هـ ، موافق 6 فبراير سنة 1962 م ، فطارت قلوبنا شعاعاً من هول الكارثة ، وعم الحزن العميق العالم الإسلامي والعربي . ولكن ماذا يجدي الحزن الطويل، والبكاء المتصل أمام قضاء الله .

إن البطل عبد الكريم قد أدى واجبه الوطني أحسن أداء ثم توارى ، كما تفعل الشمس . إلا أن حرارة إيمانه ونور تعاليمه ما زالا يغمـــران نفوسنا . ولن تخمد تلك الحرارة أبداً ، ولن ينطفىء ذلك النور بتاتا . فسيظل عبد الكريم في قلوبنا وقلوب الأجيال من بعدنا إلى ما شاء الله رمزاً للكفاح المقدس من أجل الحق ، وفكرة راسخة للمثل العليا .

### الحركة الوطنية

بعد انتهاء المعارك الريفية اطمأن الإستعار ، وظن أن المغاربة رضخوا لمشيئته ، واستجابوا لدعوته الباطلة ، التي تتضمنها ( الحاية ) الفروضة عليهم . ولكن سرعان ما ظهر سوء تقديره للأمور ، إذ برز إلى الميدان نوع جديد من الكفاح البطولي هو الكفاح السياسي . ففي سنة 1920 ، أي بعد الحاية بثان سنوات، تقدمت طائفة من الشباب المغربي المتحمس، إلى الإدارة الفرنسية بمطالب ، تنص على تحقيق بعض الإصلاحات في دائرة الحاية : كاعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد ، وإطلاق حرية الصحافة ، ونشر التعليم ، واحترام سلطة الملك . وكان الجالس عملى عرش المغرب آنذاك السلطان مولاي يوسف ، فأبدى من جانبه سروره بتلك المطالب المشروعة .

وبدل أن تلبي الإدارة الفرنسية تلك المطالب لجأت إلى بهيء مشروع خطير ، يرمي لفصل البربر عن العرب ، أو على الأصح لإخراج البربر من العائلة الإسلامية . وذلك المشروع هو المعروف بالظهير البربري المشؤوم الصادر بتاريخ 16 مايو 1930 م . وهكذا سعى الإستعار الفرنسي

لتفريق الأمة ، عملاً بحكمته المأثورة « فرق تسد » . ولكن ذلك الظهير بالرغم من عواقبه الوخيمة ، كان له الفضل الأعظم بالنسبة للمغاربة . إذ ما أن أعلنته الحكومة الفرنسية حتى حمي غضب الشعب، وثارت ثائرته وأجمع شيبه وشبابه على إعلان سخطهم ضد السياسة الفرنسية الجديدة . وكان ذلك الظهر أيضاً إيذاناً بقيام حركة سياسية منظمة ضد الحاية .

ثم لجأت فرنسا وإسبانيا باتفاق سري بينها إلى اقتطاع أجزاء من المغرب في القسم الجنوبي . وهكذا جعلت فرنسا « موريتانيا » تابعة لإفريقيا الشرقية الفرنسية ، بينها استولت اسبانيا على طرفاية والساقيسة الحمراء ووادي الذهب .

وعقب كل ذلك تكونت كتلة وطنية من شباب المغرب الغيور وقدمت هذه الهيئة إلى الملك والإدارة الفرنسية مجموعة من المطالب تنص على إصلاحات مهمة في دائرة الحاية أيضاً . ولكن الفرنسيين لم يستجيبوا لدعوة الحق . وبعد ذلك تحولت تلك الكتلة الوطنية إلى حزب سياسي محمل أسم « الحزب الوطني ». فعمدت الإدارة الفرنسية الغاشمة إلى اغلاق مراكزه في المدن والقرى ، وسجنت ونفت وشردت زعماءه وأنصاره . وظل أولئك المجاهدون المخلصون في معاقلهم إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية ،التي شارك فيها الجنود المغاربة مشاركة فعالة ،إلى جانب الحلفاء ، فأطلق سراح أولئك الوطنيين المكافحين .

وما أن رجعوا إلى بيوتهم حتى استأنفوا تجمعهم وكفاحهم، متعاونين، وقدموا مطالب جديدة تنص هذه المرة على إعطاء المغرب حريته واستقلاله. وما أن أطلع ملكنا الراحل محمد الخامس على نسخة تلك المطالب حتى رحب مها وأيدها التأييد المطلق. فلجأت الحكومة الفرنسية إلى خطتها

الجهنمية المألوفة ، وهي الزّج بأولئك الأبطال في غياهب السجون والمنافي وإنزال شي أنواع التعذيب بهم . ولكن الأزمة ظلت على ما هي عليه من التوتر السياسي . وفي سنسة 1947 م بدا أن تلك الأزمة على وشك الانقشاع ، فسافر جلالة الملك محمد الحامس إلى طنجة ، وهناك أعلن صراحة في خطابه التاريخي أن المغرب يطالب باستقلاله ، وأنه جزء لا يتجزأ من الأسرة العربية التي تمثلها الجامعة العربية . فوقع ذلك الحطاب على قلوب الفرنسيين وقع الصاعقة ، وعادت الأزمة بين المغرب وفرنسا إلى سابق عهدها من التوتر والشدة .

- لم يرض الشعب بإعلان الحاية عليه ، فقـــامت ثورة عظيمة في الجنوب تزعمها البطل هبة الله ، وكانت ترمي إلى تخليص البلاد من الاحتلال الأجنبي ، غـــير أن الجيوش الفرنسية تمكنت من إلحادها بعد معارك شديدة .
- ثم أعلن الأمير عبد الكريم الخطابي حربه على الجيوش الإسبانية، فحقق عليها انتصارات حاسمة في عدة معارك أهمها معركة أنوال، التي اندحر فيها الجنرال الإسباني سيلفتر اندحاراً شنيعاً.
- بعد ذلك اشتبك المجاهد الخطابي اضطراراً مع الجيوش الفرنسية وتغلب عليها غير ما مرة ، وكاد يستولي على فاس ، غير أن قوى الشر تكاثرت عليه ، وعملت الخيانة من جانب آخر عملها ، فاضطر إلى الكف عن القتال، وتسليم نفسه مع عائلته للفرنسيين .
- استطاع البطل بعد ذلك بمدة طويلة الافلات من أيدي الفرنسيين ،
   ودخول مصر ، وعاش بين إخوانه المصريين معززاً مكرماً ، إلى
   أن وافاه الأجل رحمه الله سنة 1382 ه .
- في سنة 1930 م أصدرت الإدارة الفرنسية الظهير البربري ، الذي يرمي إلى فصل البربر من العائلة الإسلامية فعارضه الشعب والملك،
   وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قدم الوطنيون طلب المغرب لحريته واستقلاله ، فأجابت فرنسا كعادتها بالسجن والنفي .

### اسئلة

- 1 -- ما أعظم معركة حقق فيها المجاهدون الريفيون النصر على الإسبان ؟ ماذا غنموا فيها ؟
- على أي شيء تأسف الأمير عبد الكريم في حياته الحربية؟ لم حارب الجيوش الفرنسية أيضاً؟
   ماذا كانت النتيجة ؟
  - 3 كيف أفلت البطل المجاهد من الاسر الفرنسي هو وعائلته ؟
- 4 ماذا كان غرض الفرنسيين من إصدار الظهير البربري ؟ مـاذا قدم الوطنيون للإدارة
   الفرنسية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ؟
- 5 اذكر موقف الملك محمد الخامس رحمه الله من الظهير البربري ومن مطلب الشعب
   المتعلق بحرية المغرب واستقلاله .

### الدرس الخامس والعشرون :

# عهل الانبعاث والاستقلال جلالة محمد الخامس - جلالة الحسن الثاني

تولية محمد الخامس وصفاته ( 1346 هـ - 1380 هـ)

تولى ملكنا الشهم – قدس الله روحه – على عرش المغرب سنة 1346 ه موافق 1927 م ، عقب وفاة والده المرحوم مولاي يوسف . ومن صفاته الكريمة التي حببت الشعب فيه : غيرته الشديدة على الإسلام والعروبة ، وتفانيه العظيم في خدمــة الوطن . وتسامحه وعطفه وتواضعه وقوة شخصيته ، وغير ذلك من كريم الحصال وحميد السجايا ، التي ما اجتمعت في شخص إلا وأصبح أهلاً للمحبة والتقدير .

### مواقفه السياسية المشرفة

كان أول امتحان سيإسي واجهه هذا الملك الفذ، وبرهن على استعداده

الشخصي الموروث من أرومته العلوية المجيدة ، هو معارضته الشديدة للظهير البربري الممقوت ، الذي صنعته الأدارة الفرنسية لفصل البربر عن الإسلام . ولم يوقع جلالته على ذلك الظهير أبداً بالرغم من إلحاح الفرنسين عليه .

ولما أسست فرنسا وزارة ما وراء البحار التي تضم المستعمرات الفرنسية ألحقت المغرب بها . فرفع ملكنا البطل احتجاجه الصارخ إلى الحكومة الفرنسية على اعتبار أن المغرب ليس مستعمرة . وإن ذلك الإحتجاج في ذلك الوقت العصيب ليعتبر جرأة خطيرة وعملاً جباراً قام به عاهلنا الكريم . ولما حاولت فرنسا مرة أخرى ، جعل المغرب ضمن اتحادها ، كباقي المستعمرات، عارض هذا المشروع بكل شدة ، وبعث باحتجاجه للحكومة الفرنسية .

ولما أتاحت له الظروف زيارة طنجة ، ذات النظام الدولي ، سنة 1947 م صرّح في خطابه التاريخي بكل جرأة ووضوح ولأول مرة بحق المغرب في الحرية والإستقلال ، وأنه جزء من الأسرة العربية التي تمثلها جامعتها . وفي سنة 1950 م قام برحلة إلى فرنسا . ودخل مع الحكومة الفرنسية في مباحثات حول تسوية المشكل المغربي ، واشترط عدم حضور المقيم الفرنسي العام بالمغرب، لأنه ذو عقلية استعارية . وفي تلك المحادثات قدم مطالب المغرب المتعلقة بإلغاء الحاية عليه، وإعلان حريته، واستقلاله . والم أن الدواثر الفرنسية أجابت : بأن طلب الحريسة والإستقلال سابق لأوانه . والها مستعدة لإدخال إصلاحات جزئية على المغرب في دائسرة الحاية ، فرفضها الملك الشهم ، وعاد إلى وطنه .

وعقب ذلك تكتلت الأحزاب الوطنية السياسية بالمغرب، وجعلت طلبها

الوحيد هو الحرية والإستقلال . وتم ذلك التكتل الوطني الرائع في طنجة ، تحت إشراف ممثل الجامعة العربية ، وسكرتير المؤتمر الإسلامي، وبمحضر جمع من الصحافين المصريين . وبعد ذلك اتخذت الإجراءات السياسية لعرض قضية المغرب على المحافل الدولية ، في دورتها السادسة سنسة 1951 م . وفي ذلك الاجماع الدولي انسحب الوفد الفرنسي احتجاجاً على عرض القضية المغربية باعتبارها قضية تهم فرنسا وحدها .

ثم كان أن عرضت هذه القضية من جديد على الجمعية العمومية لتفصل في إدراجها في جدول دورتها أولاً ، وكانت اللجنة السياسية قد أوصت من قبل بتأجيلها . ورغم أن القضية لم تحز على عدد الأصوات المطلوبة لطرحها على بساط البحث الأممي ، فإن تلك الخطوة اعتبرت نجاحاً سياسياً عظيماً ، بالنسبة للمغرب في الحقل الدولي . وعقب ذلك ازداد التوتر بين المغرب وفرنسا ، فانتهز الملك المهام الفرصة ، وبعث إلى الحكومة الفرنسية في مارس سنة 1952 م عذكرة ، يقترح فيها أن تقدم فرنسا للبرهنة على نواياها الطيبة ، وتحسين الجو السياسي المتوتر بالشروع في تحقيق بعض المطالب المستعجلة: كمنح الحرية العامة والحاصة ، والحرية النقابية ، وتأليف حكومة وطنية جديدة بصفة مؤقتة ، لتقوم عهمة المفاوضة معها ، قصد تسوية المشكل من كافة وجوهه ، بالطرق السلمية . غير أن الحكومة الفرنسية لم تستجب لهذه الدعوة الكرعة .

وفي سنة 1952 م عرضت قضية المغرب على أنظار الأمم المتحدة ، فحازت هذه المرة ، بفضل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المحبسة للسلام على نجاح باهر ، إلا أن الجمعية كلفت فرنسا أن تقوم بتسوية المشكل بينها وبين المغرب . فانتهز الملك البطل تلك الفرصة أيضاً ،

وبعث إلى الحكومة الفرنسية برسالة يوم 12 يناير 1953 م يطلب فيها الله خول معه في المفاوضة. وقد أيدت هذا المسعى الحميد كثير من الهيئات والصحف الفرنسية والعالمية ، ولكن فرنسا ظلت متمسكة بعنادها . وتمادى طغيانها فألقت في نفس السنة بالأحرار في السجون ، وشجعت طائفة من الحونة على معارضة المطامح الوطنية ، وانتهت النتيجة بأن تقدم المقيم الفرنسي العام ، ومن ورائه قواته الغاشمة والحونة ، فخيير ملك البلاد بين اثنين: إما قبول ادماج المغرب في العائلة الفرنسية ، أو تنازله عن العرش ، فكان جوابه جواب المؤمن الأمين ، والبطل الشهم ، قال – رحمه الله – للمقيم الفرنسي : لا هذا ولا هذا .

# بدأ الكفاح المسلح

وآنذاك نحي عن عرشه ، وسيق مع أسرته الكريمة إلى منفاه السحيق بجزيرة كورسيكا ، ومنها إلى جزيرة مدغشقر . ونصبت الإدارة الفرنسية المسمى ابن عرفة سلطاناً مزيفاً على عرش المغرب ، فهاج الشعب على بكرة أبيه ، وتهيأ للكفاح المسلح . وما أن مرت بضعة أيام على مغادرة ملك البلاد الشرعي ، وتنصيب إمعة الاستعار على العرش ، حتى تقدم الفدائي العظيم علال بن عبدالله نحو الصنيعة الاستعارية ، وهي خارجة لأداء صلاة الحمعة ، فهاجمها في سيارته ، وتمكن من اسقاطها من فوق الفرس ، ثم اشتبك مع ضابط فرنسي في معركة بحنجره الدي كان يوسيد أن يقتل به السلطان المزيف ، فانتهت باستشهاده ، فكان عمله الحريء هذا بداية المعركة المسلحة ضد القوة الاستعارية الغاشمة .

وهكذا راحت فرق الفداء تهاجم المستعمرين والخونة ، بدون انقطاع في المدن والقرى ، وفي كل مكان ، بالمسدسات والبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية ، حتى أصبحت أيام المتسلطن ابن عرفة أيام محن ، عادت بالويل العظيم عليه وعلى أذنابه . وقاطع الشعب البضائع الفرنسية وشرب الدخان ، فكان ذلك وبالا على الاقتصاد الفرنسي . ولما وجدت فرنسا نفسها أنها في مأزق حرج ، بسبب ضربات مطارق الكفاح المسلح في الداخل، والكفاح السياسي في الخارج، أخذت تدعو الأحزاب السياسية الوطنية للتباحث معها ، في شأن إدخال جملة من الإصلاحات ، ولكنها لم تجد من يفاوضها حول ذلك ، إذ كان جواب تلك الهيئات المخلصة لم المحرية والإستقلال لا الإصلاحات .

## النصر المبن وعودة البطل الأمن

في يوم أول أكتوبر 1955 م خطت تلك الهيئات الوطنية العاملة خطوة أكثر فعالية ، حيث كونت فرقاً من جيش التحرير في جبال الريف ، وانطلق ذلك الجيش يشن غاراته الشديدة على معاقل الفرنسيين ويدكها دكاً . وتزايدت أعمال الفداء في أنحاء المغرب . وأمام ذلك لم تجد قوى الاستعار الغاشم بداً من الرضوخ لداعي الحق . فوافقت فرنسا كرهاً على منح المغرب حريته واستقلاله ، وإعادة ملكه المقدى محمد الحامس إلى عرشه ، وإطلاق سراح جميع المناضلين المعتقلين .

وفي يوم 16 نوفمبر 1955 م عاد الملك الحبيب إلى شعبه بحمل معه وثيقة الاستقلال ، بعد غيبة طويلة دامت سنتن وخمسة أشهر . وبعــــد يومين فقط من رجوعه حل يوم عيد العرش المجيد الذي يوافق 18 نوفمبر . فألقى الملك المفدى خطابه العظيم،الذي أعلن فيه حصول المغرب على الحرية والإستقلال . وهكذا عاش الشعب المغربي في تلك الأيام الحالدة في غمرة من الأفراح ، أفراح بالحرية والاستقلال، وأفراح بعودة كنزه الثمين محمد الحامس ، وأفراح بعيد عرشه المجيد .

وما أن حل يوم سابع ديسمبر من نفس السنة الفارطة حتى تألفت أول حكومة مغربية حرة ، وتفاوضت مع فرنسا في الشؤون المتعلقة بينها وبين المغرب ، فأسفر ذلك عن اعلان فرنسا اعترافها الرسمي باستقلال المغرب ووحدة ترابه ، كما حصلت مفاوضة مماثلة بين المغرب واسبانيا فأعلنت بدورها عقبها عن اعتراف الدولة الاسبانية بدلك الاستقلال . وهكذا توحدت منطقة الشهال أو المنطقة الجليفية ، مع منطقة الجنوب أو المنطقة السلطانية ، بعد أن كانت الأولى تحت الحاية الإسبانية والثانية تحت الحاية الفرنسية ، كما ضمت منطقة طنجة ذات النظام الدولي سابقاً الى باقي الوطن .

وفي شهر يوليو سنة 1956 م حصل المغرب على عضويته في هيئـــة الأمم المتحدة ، كما أصبح عضواً عاملاً في الحامعة العربية .

### أعماله الجليلة في الميادين الأخرى

للكنا الراحل – طيّب الله ثراه – أعمال كثيرة في مختلف الميادين، سواء في عهد الحياية أو في عهد الاستقلال ، ونقتصر على ما حققه أيام الحياية بالرغم من عراقيل الاستعارفيا يأتي : حثه المستمر للمواطنين

على التعلم وفتح المدارس الحرة ومحاربة الأمية ، مذكراً إياهم في خطبه العديدة أن التعليم هو السبيل الوحيد لرقي الأمم ، فلبي الشعب عن بكرة أبيه هذه الدعوة الرشيدة وأقبل على التعلم وأكثر من فتح المدارس الحرة ، الابتدائية والثانوية حتى أصبح مجموع التلاميذ المقبلين عليها يفوق عدد المقبلين على المدارس الحكومية الفرنسية ، كما حث \_ رحمه الله \_ على المعناية بالصناعة المغربية وتشجيعها والاهمام بالفلاحة ، وإعانة الفقير والمحتاج . واعتنى بنهضة المرأة المغربية اعتناء بالغاً ، لأنه كان يؤمن كما نؤمن جميعاً أن المرأة جزء مكمل للأمة ، ولا اعتبار لنهضة بدون مشاركتها مشاركة فعالة .

وما أن عاد المليك الحبيب إلى وطنه حتى شرع في تنفيذ ما كان يصرح به في أعياد العرش ، من أسباب التقدم والعزة والكرامــة لشعبه الوفي . فبعد ما كون أول حكومة وطنية حرة ، وأصبح استقلالنا أمراً واقعياً بوجود وزارتي الداخلية والحارجية والحربية أنشأ جيشاً وطنياً، أطلق عليه اسم القوات الملكية المسلحة وشعاره : الله ، الوطن ، الملك . وأصبح الملك رئيساً أعلى لتلك القوات الفتية، وسمو الأمير المحبوب مولاي الحسن رئيساً لأركانها ، كها هيأ فرقاً من الشرطة ورجال الدرك للمحافظة على الأمن ومساعدة المواطنين .

وفيا يتعلق بنظام الحكم في البلاد جعله ديمقراطياً ملكياً دستورياً . وأسس المجلس الإستشاري ، الذي يعتبر نواة للبرلمان . وأصدر ظهيراً قرر فيه الحق النقابي . فتأسست النقابات الحرة . وتأسست في عهده أول جامعة مغربية عصرية في الرباط ، كما بنيت عدة مدارس إبتدائية وثانوية جديدة . فأقبلت الأمة شيبها وشبابها، نساؤها وأطفالها على التعليم إقبالاً منقطع النظير . وكثرت الصحف والمجلات والكتب الدراسية . وبنيت مستشفيات جديدة كثيرة .

واعتنى – رحمه الله – بأبناء الشهداء وأراملهم ، فضمن لهم العيش الكريم ، تخفيفاً لآلامهم ، وتقديراً لتضحياتهم . وأمر ببناء بيوت صحية عصرية لسكنى الفقراء،بدل بيوت القصدير التي تسيء إلى سمعة الوطن . لقد أصلحت الطرق والقناطر وبني غيرها وأمر بالتنقيب عن معادن جديدة ، خصوصاً البترول . ووجه عنايته الكريمة نحو الفلاحة والصناعة مهيأ لها كل أسباب التقدم والرقي ، وغيرها من الأعمال المفيدة ، التي يضيق هذا الدرس بذكرها . وبذل عونه العظيم للشعب الجزائري الشقيق في سبيل تحريره .

### و فاته :

وأثناء عملية جراحية أجراها ملكنا الهام بعاصمته فاضت روحه العزيزة في 10 رمضان 1380 ه، ملبية دعوة ربها . فأظهرت الأمة برمتها مقدار ما تكنته من الحب والتقدير لمن جلس على عرشها وحافظ على أمانتها . فانهمرت الدموع كالمطر، ودوت صيحات الحزن والألم كالرعد من كل بيت ، بل ومن كل فم . ولم يصدق الكثيرون أن يصيب الموت محمداً الحامس الذي خرج من الوطن على أيدي الجناة عزيزاً مرفوع الرأس ، وعاد الينا عزيزاً مرفوع الرأس، وفي يده قبس الحرية ونبراس الاستقلال. ولولا أننا شعب مؤمن بالله وبرسوله الكريم ، ونمتثل لقوله تعالى : ه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو تُقتل انقلبهم على أعقابهم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » . لولا أننا نؤمن بهذه الآية العزيزة المتعلقة بسيد المرسلين محمد (ص) لجننا لولا أننا نؤمن بهذه الآية العزيزة المتعلقة بسيد المرسلين محمد (ص) لجننا من الصدمة الثقيلة بفقدان أعز ما أحبته القلوب على اختلاف ألوانها ومشاربها، فرحم الله البطل العظيم ، وعاشت أفكاره ومبادئه الغالية مدى الحياة .

تولية الحسن الثاني وبعض منجزاته ( 1380 ــ إلى يومنا ) وبعد وفاة ملكنا الراحل اعتلى على أريكة العرش ابنـــه البار الملك الشاب الحسن الثاني ، وهو بحق مثال للذكاء المتوقد ، والمعرفة الصحيحة والحنكة السياسية وسعة الصدر ، والتشبع بالحرية .

المدة القصيرة ، استطاع هذا الملك المقتدر أن محقق كثيراً من المنجزات الهامة ، من بينهـــا الدستور ، الذي يضمن للأمة الحرية والكرامة ، والإنعاش الوطني، الذي يقوم على تشغيل العاطلين قبل أن يكون مخصصاً للمنح والصدقات. وفي الناحية الاقتصادية والصناعية تواصَل الجهود لبلوغ الهدف المنشود من تقدمها ورقيها ، وفي السنة الدراسية المقبلة ( 63 – 64 ) سيلتحق جميع الأطفال المغاربة الذين يبلغون سن الدراسة ذكوراً وإناثاً بالمدارس ، وسيسن قانون التعليم الإجباري ، هذا إلى جانب اتساع نشاط الجامعة المغربية بإنشاء كليات جديدة في مركزها بالعاصمة وبفاس، وتزايد النشاط الثقافي من حيث تأليف الكتب وصدور الصحف والمجلات وإلقاء المحاضرات في المراكز الثقافية وبواسطة الراديو والتلفزيون، الذي يعتبر أيضاً من حسناته المشكورة. أما النهضة النسوية فتتمثل في إقبال الفتاة على التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي إقبالاً متزايداً ، ومشاركتها الفعالة في إدارة مصالح البلاد ، إلى جانب دورها الأول وهو العنساية بالبيت وتربية الأولاد . أطال الله عمر ملكنا المفدى حتى يحقق لشعبه الوفي كل مــا يصبو إليه من عظمة ومجد ، ويتم على يديه إن شاء الله تحرير باقي أجزاء الوطن التي ما زالت في قبضة الإستعار الإسباني والفرنسي . كما نرجو أن تتحقق في أيامه وحدة المغرب العربسي ، الــــي عمل من أجلها سائر ملوك المغرب ، وبذل من أجلها ملكنا الراحل محمد الخامس غالي التضحيات مع شعبه الوفي . وسار على خطته في هذا السبيل ابنـه البار الحسن الثاني .

- للكنا الراحل محمد الحامس مواقف سياسية مشرفة كثيرة في عهد الحاية ، منها معارضته للظهير البربري ، ورفضه لإلحاق المغرب بالعائلة الفرنسية ورفضه التنازل عن عرش الأمة .
- ولما نفي الملك إلى منفاه السحيق على يد الساطة الفرنسية الغاشمة
   قام الشعب على بكرة أبيه ، وخاض الكفاح المسلح ضد الاستعار
   الفرنسي الغاشم طيلة غيبة ملكه .
- لما رأت السلطات الفرنسية أن لا سبيل لتهدئة الحالة الحطيرة رغم
   ما استعملته من شدة وعنف رضخت كرهاً إلى أن تعترف باستقلال
   المغرب وتعيد كنزه الثمين الذي أنزلته عن العرش ونفته وبعودة
   الاستقلال وملك الشعب عاد الهدوء وشرع في بناء المجد .
- من أعماله الجليلة في عهد الاستقلال: تأليف أول حكومة مغربية تتوفر على كامل حريتها ، وجعله نظام الحكم في البلاد ديمقراطياً ملكياً ، ومنح الحرية النقابية وحرية الصحافة ، وتأسيس المجلس الاستشاري، وإنشاء أول جامعة مغربية عصرية في العاصمة وغير ذلك.
  - بعد أن توفي حبيب الشعب محمد الحامس تولى العسرش ابنسه الحسن الثاني أطال الله عمره ومن منجزاته الهامة: تهييء الدستور الديمقراطي للأمة، وتأسيس الإنعاش الوطسيي، وإنشاء كليات ومدارس كثيرة، ومصانع جديدة، وغير ذلك.

#### اسئلة

- 1 ما مواقف الملك محمد الحامس السياسية ؟
- 2 منى شرع الشعب في الكفاح المسلح ضد المستعمر ؟ ما نتيجة ذلك ؟
- 3 في أي تاريخ عاد الملك البطل إلى وظنه من منفاه ؟ صف فرحة الشعب بذلك ؟
  - 4 عدد بعض أعماله الحليلة في عهد الاستقلال ؟ منى توفى رحمه الله ؟
  - 5 حدثنا عن تولية الملك الحسن الثاني ؟ ماذا تعرف عن منجزاته الهامة ؟

- لم تتأثر الحركة الثقافية بما حصل من ضعف وتأخر في أواخر أيام السعديين وبداية نشأة العلويين ، لأسباب عدة ، منها : أن معظم ملوك هاتين الدولتين كانوا علماء وأدباء ، ثم قيام زاوية الدلائين بذلك الدور العظيم في ميدان الثقافة والفكر ، وتردد رجال العلم والأدب على دول أوروبا .
- يلاحظ في العصر العلوي أن الفقهاء شاركوا بدورهم بإنتاجههم العلمي والأدبسي في تغذية الثقافة ، كما كان الحال في الأندلس .
- من ضروب الثقافة التي كانت سائدة في ذلك العصر: العلوم الشرعية
   والأدبية ، وعلوم الجغرافية والتاريخ والرياضيات والفلسفة .
- في فترة الضعف والاضطرابات والتدخل الأجنبي التي أدت في النهاية إلى إعلان الحاية ، توقفت تلك الحركة توقفاً تاماً، وعمل الأجانب المحتلون للبلاد على القضاء عليها . ولكن جامعة القرويين حافظت على تراث الأجداد من الضياع ، كما كان ظهور محمد الحامس عاملاً قوياً على استعادة ذلك المجد الغابر في عالم الفكر والثقافة .
- في عهد الدولة العلوية علا شأن المجتمع المغربي ، خصوصاً أيام ملوكها العظام . ففي أيامهم استقر الأمن واستبحر العمران وكثرت الحيرات وترقت أحوال الناس من كافة الوجوه، وما زالت حياتنا الاجتماعية وكذا الثقافية ، في حاجة إلى مزيد من التقدم والرقي في دائرة الدين والعروبة وتقاليدنا المغربية .

### أسئلة

- 1 لم لم تتأثر الحركة الثقافية في أواخر أيام السعديين ، بما اعترى الدولة من ضعف ؟ عا أسباب ذلك بوضوح ؟
  - 2 ما دور زاوية الدلائين في الناحيتين العلمية والسياسية ؟
- 3 حدثنا باختصار عن الحركة الثقافية في عهد الملوك العلويين ، قبل قيام الاضطراباء
   وإعلان الحاية ؟
  - 4 كيف كانت الحياة الاجتماعية في العهد العلوي السالف؟
- 5 ما أبرز ما يتصف به عصرنا في حياته الثقافية والاجتماعية منذ ملكنا الراحل محمد الحامم
   وأيامنا هذه على عهد الحسن الثاني ؟

# الفهري

| J. C. |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | مقدمة                     |
| ريخ الاسلامي المقرر                       | برنامج التا               |
|                                           | تمهيد                     |
| رِب قبل الفتح الاسلامي                    | <ol> <li>المغر</li> </ol> |
| نيقيون                                    | 2 . الفين                 |
| ِ الحضارات                                | 3 . آثار                  |
| ح الاسلامي في المغرب                      | ـ الفتــ الفتــ           |
| الأندلس                                   | هَ. فتح                   |
| ارسة                                      | 6 . الأد                  |
| الدولة الأموية بالأندلس                   | 7 . قيام                  |
| ويون في الأندلس                           | 8 . الأم                  |
| ب بين الفاطميين والأمويين                 | 9 . المغر                 |
| ِط دُولة بني أمية في الأندلس              | 10 . سقو                  |

| 111  | 11 . المرابطون                                  |
|------|-------------------------------------------------|
| 122  | 12 . المرابطون في الأندلس                       |
| 132  | 13 . الموحدون في المغرب والأندلس                |
| 144  | 14 . الحياة الفكرية والفنية في المغرب والأندلس  |
| 155  | 15 . عهد بي مرين                                |
| 168  | 16 . بنو الأحمر في غرناطة                       |
| 1 79 | 17 . هجوم الاسبانيين والبرتغاليين               |
| 191  | 18 . المغرب في عهد السعديين                     |
| 202  | 19 . الحياة الثقافية في عهد المرينيين والسعديين |
| 212  | 20 . الدولة العلوية                             |
| 223  | 21 . عصر الازدهار                               |
| 234  | 22 . المغرب والمطامع الاجنبية                   |
| 245  | 23 . المغرب والاحتلال الاجنبي                   |
| 256  | 24 . المقاومة الوطنية للاحتلال                  |
| 267  | 25 . عهد الانبعاث والاستقلال                    |
| 277  | 26 . الحياة الفكرية والاجتماعية في عهد العلويين |



د*ارالكِيّاب* الدارالبَّ يُضَاء